

9

# وَ الْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْم

مُراجِعَة وتحقيق ؛ صَاحِبُ ٱلفَضِيلَة مُحُدِّعُتْهَانُ بِن مُحِينَ ٱلدِّين بِن أَبُوهُ

> وَضَعَ الفَهَارِس : القاضيِّ الحمَد شيخنابن أمّات

> > طبعة ثانت

الت اشر: أحمد سالك بن محدّ الأمين بزأبُّ وه ص.ب 2823 - هاتف 94-557





٢٠ـ تعليم الصبيان.

٢١ النقش على القبور.

٢٢ المترادف من القرءان العظيم مع شرحه .

٢٣ الظفر بالمراد في البر بالآباء والأجداد

about of in the state of Sing and the state of the sing of the sin

## بسم الله السرحمن السرحيم وصلى الله وسلم على رسوله الكريم

#### مقدمة المؤلف:

انظر عوارف المعارف.

الحمد لله الذي رتب على صلاح القلب صلاح رعيته وصلى وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وءاله صراطه وهديته، اما بعد فيقول محمد مولود بن احمد فال هذا شرح لمنظومتي المساة مطهرة القلوب من قترة العيوب. وبعثني عليه اني لم اجد خلافا في وجوب التآليف المفيدة ولا في وجوب علم التصوف وهو علم أوامر القلب ونواهيه، وقد نصوا ان العلم افضل طاعة فاعلم ان التقوى اربعة اقسام كا قال ابن عاشر قسان للقلب وقسان للجوارح السبع وهذا معنى قوله: ((في ظاهر وباطن)) فالباطن القلب فعنى قولم علم الباطن علم ما امر به القلب كيقين وخوف وتوكل وما نهي عنه كرياء وعلم الظاهر: علم اوامر الجوارح الظاهرة ومناهيها وصرحوا ان فاقد الفنين اعمى وفاقد احدهما أعور فمن تصوف ولم يتفقه فزنديق ومن لم يتصوف مات مصرا على الكبائر وهو لايشعر. ثم علم التصوف ضربان: احدهما مامر ويسمى علم معاملة. والثانى علم مكاشفة وهو نور يظهر في القلب اذا طهر فينال المعرفة وتكشف له الاسرار.

لِلْقَلْبِ مِن صَقْلِ وَحَلْي لَزِمَا الْحَمْدُ لِلهِ النِّي بَيِّنَ مَــا كَانَ إِلَيْهِ شُلَّمًا وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدِ وَالآل مَــــا في غَيْرِهَا كَدُرَّةٍ فِي صَلَافِ مَا نَيِّرَاتُ دُرَرِ التَّصَـوُّفِ في جَنبِ سَطْرِ مِدَادٍ كُتِبَا وَكُسُطور الضَّادِ وَالطَّا ذَهَبَا هَذَا وَقَــَدُ رَامَ لِسَانُ الْحَــــالِ ﴿ أَوَانَ الأَشْغَــالِ وَالإِرْتِحَــــالِ مِنِّى كِتَابًا فِي صَلاَح الْبَالِ إِذَا بِفَضْلِ اللَّهِ فِي إِسْبَالِ 46 فَصْلِ يَفِي بِمُعْظَمِ الْأَهَـــمّ فَجْنْتُ فِي جَوَابِهِ بِنَظْ \_\_\_\_م \* يَغْدُو بِهِ الْأُمِّيُّ غَيْـرَ أُمِّــي يُدْنِي الْبَعِيدَ لِبَطِيءِ الْفَهُم

((الحمد لله الذي بين ما، للقلب من صقل وحلي لزما)) فقد ذكر الكتاب والحديث جميع ذلك ((صلى على محمد والآل ما، كان اليه سلما وسلما)) عليه ((ما)) ظرفية ((نيرات درر التصوف، في غيرها)) من العلوم ((كدرة في صدف)) فالتصوف ثمرة العلوم ((كسطور الضاد والطاذهبا، في حنب سطر بمداد كتبا)) فهو مع الظاهر كتسعة وتسعين سطرا من ذهب مع سطر من مداد لكن لولا ذلك السطر لم تفد فمن تصوف الخ ((هذا وقد رام لسان الحال، أَوَانَ الاشغال والارتحال،)) علي ((مني كتابا في صلاح البال)) أي القلب ((اذا بفضل الله في اسبال)) اسبل المطر هطل ودام ((فجئت في جوابه بنظم فصل)) واضح فارق بين ما يشتبه وبين حق وباطل: ﴿انه لقول فصل﴾ ((يفي بمعظم الاهم)) فقد جمع ورتب وابان واختصر وابدع وتم واصلح واقتصر. ((يدني البعيد لبطيئ الفهم يغدو به الامي غير امي)).

فَقُلْتُ بَادِنًا بِقَلْبِ الْبَدِ دُءِ \* اذْ هُوَ أَشْرَفُ مَعَالِي الْبَدْ وَقُلْتُ بَادِنًا بِقَلْبِ الْبَد عَلاَ وَجَللاً \* بِأَن تُلاَزِمَ الْحَيَا وَالسَدُّلاَ فَأَدَب مَعَ اللهِ عَلاَ وَجَلساً \* بِأَن تُلاَزِمَ الْحَيَا وَالسَدُّلاَ مُنكسِرًا تَحْتَ الْحَيَا وَخَاضِعَ اللهَ عَنْ اللهَابَةِ إِلَيْهِ ضَارِعَا مُنكسِرًا تَحْتَ الْحَيا وَخَاضِعَ اللهَ عَنْ اللهَابَةِ إِلَيْهِ ضَارِعَا مُلغٍ مُرَادَكَ إِلَى مُ رَادِهِ \* خَالٍ مِنَ الطَّمَعِ فِي عِبَادِهُ مُبَادِرًا لِأُمْرِهِ وَمِنْ دَخَ لُ \* إِسَاءةِ الاَدَبِ فِي أَيِّ وَجَلْ مُبَادِرًا لِأُمْرِهِ وَمِنْ دَخَ لَ \* إِسَاءةِ الاَدَبِ فِي أَيِّ وَجَلْ

((فقلت بادئا بقلب البدء،)) أي بادئا ببيان الادب مع الله تعالى فالبدء ان قلب صار ادبا ((اذهو اشرف معالي البدء)) اعني السيد قال:

(ترى ثنانا اذا ماجاء بدأهم \* وبدأهم ان اتانا صار ثنيانا)

الثنا بكسر فقصر ويضم: الثاني في السيادة كالثنيان بالضم فاشرف المقامات مقام العبودية ولذا اختاره صلى الله عليه وسلم عن الملك لما خير بينها. ((فادب مع الله علا وجلا، بان تلازم الحيا والذلا، منكسرا تحت الحيا وخاضعا، تحت المهابة اليه ضارعا، ملغ مرادك الى مراده، )) فلا يصل من معه اختيار لغير اختيار مولاه وساكتا عن الفضل من قول او حديث نفس ((خال من الطمع في عباده، مبادرا لام، ومن دخل،)) محركة العيب الباطن ((اساءة الادب في أي وجل،)) فسوء الادب طرد عن الحضرة الالهية وءاكد ما يتقى منه ان يوطن العبد خاطره على اعتراض فالتهاون بذلك كبيرة وجهاده افضل طاعة. انظر عبادي الحكم.

((او في الضيافة ومالم يحسن، ذلك فيه كشراء كفن، او الضحية وشيئ يشترى، تريد ان تصرفه للفقرا، فمن يضايق من المضايقة، في حقه كالجار غير لائقة، هتك استار المروءة كا، قال اجلاء الهداة الحكا، كمن يبودي البواجبات دونا، طيبة نفس او يبؤم الدونا،)) يتيم الخبيث في فرض ربه تعالى وقد قال: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ﴾ ومما يعين على طيب القلب بالواجبات ودفع الخيار تذكر قوله تعالى ﴿ولا تيموا الخبيث منه تنفقون ﴾ وان مع ذلك ما دفع للناس في زكاته مثلا او في اضحيته انما يعطيه لنفسه. ((واصله حب الدنا لذاتها، او لتنال النفس من لذاتها، عالج بمن بجمعها قد تعبوا، دهرا طويلا فحووا ما طلبوا،)).

فَبَيْنَمَاهُمْ دَارِجُوا مَرَاقِ عِي \* زَهْرَتِهَا اذْ هَجَمَتْ حَالَقِ وَبِازْدِرَاءِ النُّبُخَلاَ وَبُغْضِهِ ﴿ فِي النَّاسِ حَتَّى بَعْضُهُمْ لِبَعْضِهِمْ وَمَا بِهِ عَاكَجْتَهُ عَالَجْ بِ ﴿ مَنْ كَانَ حُبُّ الْمَالِ دَاءَ قَلْبِ ﴿ وَمَا بِهِ عَاكَجْتَهُ عَالَجْ بِ وَالْبَطَرُ الْمَرَحُ جِدًّا وَالْمَصَرَحْ \* فَسَّرَهُ الْمِلْحُ بِشِيَّةِ الْصَفَرَحُ . عَالِجُهُ بِالْجُوعِ وَذِكْرِ الأَخِرِ وَذَكْرِ الآخِرِ وَلاَ يُعِبُّ الْفَرِحِينِ الزَّاجِرَةُ

((فبيناهم دارجو مراقي، زهرتها اذ هجمت حلاق،)) كقطام من اساء الموت. وهجم اتى بغتة او دخل بلا اذن ((وبازدراء البخلا وبغضهم، في الناس حتى بعضهم لبعضهم،)) فترى البخيل يبغض البخلاء. وقد جوز بشر الحافي غيبتهم.

#### =وكنت قلت:

(اعجب ما رايت من عجوبة \* في البخل بعد قصة الثلاثــة)

(بشر بن حارث امام الصوفة \* ما للبخيل عنده من غيبــة)

( (وما به عالجته عالج به، من كان حب المال داء قلبه، والبطر المرح جدا والمرح، فسره

الملح بشدة الفرح، عالجه بالجوع وذكر الاخره، ولا يحب الفرحين الزاجرة،)) عنه.

الثعالبي: عند ﴿ولا تفرحوا بما ءاتيكم ﴾ الخ الاية تدل على ان الفرح المذموم ما جر لاختيال وتجرء لافرح بنعمته جل مقترنا بشكر وتواضع. وَالْبُغْضُ لاَ فِي جَانِبِ الْعَلِي \* دَوَاؤُهُ الدُّعَاءُ لِلْمَقْلِ \_\_\_\_يّ هَذَا وَلاَ تَاثَمُ إِنْ قِلَ لَهُ لِهُ تَكُرهُ وَلَمْ تَعْمَلْ بِمُ قَتَضَاهُ وَالْبَغْيُ قَالَ فِيهِ فَتْحُ الْحَلِقَ \* إِذَايَةُ الْخُلْقِ بِغَيْرِ حَلَى قَالَ فِيهِ فَتْحُ الْحَلِقَ \* إِذَايَةُ الْخُلْقِ بِغَيْرِ حَلَى قَالَ فِيهِ فَتْحُ الْحَلَقِ فَ \* إِذَايَةُ الْخُلْقِ بِغَيْرِ حَلَى قَالَ مُهَا الْقَرْقَفُ حُبُ إِلْمُنْزِلَ هُ \* فَاذْكُرْ اذَا أَرَدتَ أَن تُخَلِّلَ هُ مُدَامُهَا الْقَرْقَفُ حُبُ إِلْمُنْزِلَ هُ \* فَاذْكُرْ اذَا أَرَدتَ أَن تُخَلِّلَ هُ

((والبغض لافي جانب العلي دواؤه الدعاء للمقلي،)) ليقنط الشيطان منك ((هذا ولا تاثم ان قلاه، تكره)) اي لاتاثم ببغضك له ان كنت تكره ذلك البغض لانه ذنب. ((ولم تعمل بمقتضاه،)) فلم تؤذه.

((والبغي قال فيه فتح الحق،)) مصنف الشيخ محمذفال بن متال ((اذاية الخلق)) بقول أو بغيره ((بغير حق،)) شرعي اما به فقد تجوز وقد تطلب كتقبيحك على من رأيته ينكس وضوءه عمدا او يترك ادب طفله او تعليمه وكلوم الامام لمن عصى الله تعالى وكتهديد من امر الشرع بتهديده ((مدامها القرقف حب المنزلة،)) في القلوب ((فاذكر اذا اردت ان تخلله)).

كُمْ مِنْ أَمِيرٍ نَالَ مِنْهَا أَمَلَ هُ \* ثُمَّ اسْتَوَى السَّاجِدُ وَالْسُجُودُ لَهُ وَأَنَّهُ مَيْلُ عَنِ الْمُولَى الَّ عَنِ الْمُولَى الَّ عَنِ الْمُولَى اللَّهِ اللَّهُ مَيْلُ عَنِ الْمُولِي تَعَبَ اللهُ اللَّهُ وَانَّ فِي رَعْيِ الْقُلُوبِ تَعَبَ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا الل

((كم من امير نال منها امله، ثم استوى الساجد والمسجود له و)) اذكر ((انه ميل عن المولى الى عباده المفتقرين البخلا، وان في رعي القلوب تعبا)) يقال ان راعيها لا ينتظم شمله ابدا ((ان ترض بعضا فر بعض غضبا، ولكن الحرام منه ما رعي بخدع اورياء او تصنع،)) (ق) التصنع تكلف حسن السمت والتزين ومن دوائه ايضا مباشرة افعال تحط من قدره والعزلة والهجرة لارض الحمول فالخول محمود الا من شهره الله تعالى لنشر دينه دون طلب شهرة او طلبها لقصد حسن وهو عالم رباني مستو عنده عز وذل وعطاء ومنع ((ومبتغي رضاهم لاينتظر، رضا المصور العزيز المقتدر،)) قال ابن ادهم: اوصاني من لقيت من رجال الله بجبل لبنان: اذا رجعت الى ابناء الدنيا ان اخبرهم ان من اكثر الاكل فقد لذة العبادة او النوم فقد بركة العمر او القول لم يخرج عن الدنيا سالما وان من طلب رضا الناس لم ينتظر رضا الله. انظر الكافية.

وَمَنْ حُبَابُ أُمِّهِ يَرِيكِ فَيْ فَعْلَيْهِ فَطَبُّهُ الْيَقِيكِ فَيَ وَمَنْ حُبَابُ أُمِّهِ يَرِيكِ فَيْ فَعْقَ صَابُونٌ لِهَذَا الرَّيْ وَعَلَمُ الْمَوْتِ نَصْبَ الْعَيْنِ \* فَهُوَ صَابُونٌ لِهَذَا الرَّيْ وَاعْلَمْ بِأَنَّ حُبَّهَا الذَّمِيمَ ما \* لِحَضِ حَظِّ النَّفْسِ لاَ لِيُسْلَمَا وَاعْلَمْ بِأَنَّ حُبَّهَا الذَّمِيمَ ما \* لِحَضِ حَظِّ النَّفْسِ لاَ لِيُسْلَمَا اللَّعَلَمُ مِنَ الْعِبَ وَيَا لِيَرَوُدِ الْلَي الْمُعَلَمِ مِنَ الْعِبَ وَيَا اللَّيَ وَتَسَلَمَ مِنَ الْعِبَ اللَّيَ اللَّهَ وَتَسَلَمَ مِنَ الْعِبَ اللَّي اللَّهُ عَلَيْمِ مِنَ الْعَبِيلُ فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْمِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ مَا عَلَى النَّجَاةِ يُرُفِ لَكُ وَهَكَذَا وَذَمَّهَا مُقَيَّ لَكُ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّجَاةِ يُرُفِ لَدُ وَهَكَذَا وَذَمَّهَا مُقَيَّ لَكُ اللَّهُ بِعَيْرِ مَا عَلَى النَّجَاةِ يُرُفِ لَدُ

((ومن حباب امه يرين، بقلبه)) الحباب بالضم الحب وام حباب من اساء الدنيا. ((فطبه اليقين،)) وهو في عرف اهل التوحيد: المعرفة عن برهان وعند اهل الفقه والتصوف غلبة الامر على القلب واستيلاؤه عليه يتفاوت بحسب الادلة فيقينك بموسى ومكة فوق يوشع وخيبر مع ان كلا سنده التواتر لكن ساعك بالاولين اكثر، فمن قوى يقينه بنفع الطاعة وضرر الذنب رءاهما كخبز لجوع وحية لاذى.

((وجعله للموت نصب العين، فهو صابون لهذ الرين، واعلم بان حبها الذميم ما، لحض حظ النفس لا ليسلما، منك وتسلم من العباد)) لغناك ((وللتزود الى المعاد،)) والتهيئ للقاء الحبيب ((حب الدنا الاحكام تعتريه، فهو بحسب ما يعين فيه)) أي عليه ((فحب ما منها اعانة على، شيئ من الحرمات خظلا، وهكذا وذمها مقيد بغير ما على النجاة يرفد،)) يعين: ارفده اعانه.

وَقَيْدُهُ قَيْدٌ لِذَمِّ حُبِّهَا (١) \* لِذَا نَهَى خَيْرُ الْوَرَى عَنْ سَبِّهَا وَقَيْدُهُ قَيْدٌ لِذَمِّ حُبِّهَا (١) \* لِذَا نَهَى خَيْرُ الْوَرَى عَنْ سَبِّهَا وَقَيْدُهُ وَسَقَامُ وَاللَّمُ عَلَيْهُا وَاللَّمُ عَلَيْهُا وَسَقَامُ وَاللَّمُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَاللّهُ عَلَيْهُا وَاللّهُ عَلَيْهُا وَاللّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا وَاللّهُ عَلَيْهُا وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا وَاللّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَيْهُا وَاللّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْدُا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

((وقيده قيد لذم حبها لذا نهى خير الورى عن سبها،)) بقوله (لاتسبوا الدنيا فنعمت مطية المومن عليها يبلغ الجنة وينجو بها من النار) وانما كثر ذمها لكثرة طلبها للهوى كا في الاحياء وبنيس ولشغلها عنه تعالى وقد يكون الفقر شاغلا فحب الشيئ مشغول به وجده او فقده. وكم من غني لم تشغله دنياه كابن عوف والغني المنفق خير من فقير حريص.

فقير حريص.

((وانما تمدح الاشيا وتذم، لما تجر كشفاء وسقم)) فتدبيرها الشاغل عنه جل
مذموم والموصل لرضاه محمود فلا يطلق مدحها لخبر (الدنيا ملعونة وملعون مافيها)
وخبر (الدنيا جيفة قذرة) ونحوهما ولا ذمه لخبر: (لاتسبوا الدنيا) الخ أي: الموصلة لطاعة
وخبر (نعم المال الصالح للرجل الصالح يصل به رحما ويصنع به معروفا فالممنوع ايثارها
وخبر (نعم المال الصالح للرجل الصالح يصل به رحما ويصنع به معروفا فالممنوع ايثارها
لنيل الشهوات لشغله عما خلقنا له ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدونِ﴾ ﴿يُحِبُّونَ
الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً ﴾ ولان الساعي لها يكثر مزاحموه فيها فتنشأ فتن ظاهر
وباطن كحسد ونم وكذب وحب ما فوق الحاجة الشرعية منها اصل لكل داء

<sup>(</sup>١) نسخة: وقيده قيد لقيد حبها.

فَنَا بِهِ الَّى مُهِمًاتِ الْبَـدَنْ \* تَصِلُ مِنْ مَالٍ وَمِنْ جَاهٍ حَسَنْ وَكَرِهُوا إِكْثَارَ جَمْعِ الْمَالِ \* خَوْفَ خُرُوجِهِ عَنِ الْحَـللَاِ \* خَوْفَ خُرُوجِهِ عَنِ الْحَـللَاِ \* وَكَرِهُوا إِكْثَارَ جَمْعِ الْمَالِ \* خَوْفَ خُرُوجِهِ عَنِ الْحَـللَاِ وَكَرِهُوا إِكْثَارَ جَمْعِ الْمَالِ اللَّقَادُ \* عَدُوهُ مِنْ مُكْتَسِي الْكَبَائِدِ وَكَاسِبُ الأَمْوَالِ لِلتَّفَاخُدِ \* عَدُّوهُ مِنْ مُكْتَسِي الْكَبَائِدِ وَكُبُهُ اللَّمْعُ اللَّمَعُ فِي غَيْرِ الْعَلِي \* سَبَبُهُ الطَّمَعُ فِي غَيْرِ الْعَلِي ...

Œ

= فالمال كحية لها سم وترياق وسمها اغلب وذلك كحبها استكثارا او للتطاول على الاقران فالفقر اصلح الا لرجلين رجل مستو عنده وجود وفقد فالوجود خير له لينفق ورجل افتقر عن قدر الضرورة ولا يطغى بالغني فكفافه افضل.

((فما به الى مهمات البدن، تصل من مال ومن جاه حسن،)) فالذميم طلب الجاه لتقدم على الاقران اما لهدم البدع واحياء السنن وغوث الملهوف، فحمود انظر خاتمة التصوف.

( (وكرهوا اكثار جمع المال، خوف خروجه عن الحلال) ) ذكره ميارة وقال الهلالي: (اذ الحلال نادر والراتع \* حول الحمى يوشك ان يواقع) =

واختلف هل الافضل التقلل منها ليفرغ للذة المناجاة ويقل حسابه غدا أو كسبها لينفق والاول ارجج.

((وكاسب الاموال للتفاخر، عدوه من مكتسبي الكبائر)) ممن نص عليه الهيشي ((وحبه المدح بما لم يفعل،)) من الخير ((سببه الطمع في غير العلي،)) اما حبه بما فعل فائز كا في (بخ) وفتح الحق وابن جزي نعم: لا يجوز ان تطلب بالطاعة اجرا من مخلوق فان وجدت ذلك من نفسك لزمك رده.

وَارْسِمْ عِجْبَكَ زَوَالَ النّعْمَ هُ \* عَنْ غَيْرِكَ الْحَسَدَ تُحْسِنْ رَشَمَهُ عِيْثُ أَنْ لَّوَا مُكَنَتْكَ حِيلَهُ \* تُزِيلُهَا أَعْمَلْتَ تِلْكَ الْحِيلَةُ عَيْثُ أَنْ لَوَا مُكَنَتْكَ حِيلَهُ \* تُزِيلُهَا أَعْمَلْتَ تِلْكَ الْحِيلَةُ الْمَا اذَا كَانَتْ كَافَةُ الصَّمَ دُ \* عَنْهَا تَصُدُّكَ فَلَسْتَ ذَا حَسَدُ أَمَّا اذَا كَانَتْ كَافَةُ الطَّمَ دُ \* عَنْهَا تَصُدُّكَ فَلَسْتَ ذَا حَسَدُ فَيَا تَرْجَى تُجَّةُ الإِسْ لَامِ \* مِنْ فَضْلِ ذِى الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ فِيمَا تَرْجَى تُجَّةُ الإِسْ لَامِ \* عَنْ فَصْلُ ذِى الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ فَيَا تَرْجَى مُوسَنَى اللّهُ مَنْ كَرِهَهُ حَتَّى كَانُ \* يَقْتَ نَفْسَهُ لَهُ بَرِئَ مِنْ مَلْ بِطِدً مُقْتَضَى الْمُصَوى قَالَ وَمَنْ كَرِهَهُ مَتَّى كَانُ \* غَمَلُ بِطِدِّ مُقْتَضَى الْمُصوى الْمَدُونِ وَيُعْدَلُ فَي اللّهُ وَيُعْمَلُ اللّهُ وَيُعَدِّلُ عَلَى اللّهُ الْمَنْ وَيُعَدِّلُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَيُعَدِّلُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ عَلَيْهِ حَيْثُ لَكَ ذَمّا زَيّنَ اللّهُ وَعُلُم النّهُ يَصُولُ الْعَلَيْدِ عَنْ كُلُو فِي اللّهُ اللّهُ وَيُعَدِّلُ عَن كَلُوهِ وَالثّنَ اللّهُ اللّهُ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ كُلُوهُ الْكَالِ عَن كَلُوهِ مَا أَنَا لَكُولِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

((وارسم بحبك زوال النعمه، عن غيرك الحسد تحسن رسمه، بحيث ان لو امكنتك حيلة، تزيلها اعملت تلك الحيلة، امبا اذا كانت مخافة الصمد، عنها تصدك فلست ذا حسد، فيا تزيلها اعملت تلك الحيلة، امبا اذا كانت مخافة الصمد، عنها تصدك فلست ذا حسد، فيا ترجى حجة الاسلام)) اي الغزالي ((من فضل ذى الجلال والاكرام،)) ونحوه قول الحسن من لم يجاوزه لبغي لم ياثم. ((قال ومن كرهه حتى كأن، يقت نفسه له برئ من، أداء ما لزمه اما الدوا، فعمل بضد مقتضى الهوى)) كا هو طب كل داء ((كنفعه ان زان ضرا والثنا، عليه حيث لك ذما زينا،)) فانه يحبك لذلك فتاتلفان وقد حض الشرع على والثنا، عليه حيث لك ذما زينا،)) فانه يعبك لذلك فتاتلفان وقد حض السرع على التآلف وفي الخبر (كونوا عباد الله اخوانا) وهذا مر لكن من لم يصبر مرارة الدواء لم يحد حلاوة الشفاء وسيقول لك الشيطان: لو اتضعت له قال: عاجز او منافق ((وعلم انه يضر الحاسدا، يغتم الان ويعذب غدا، ولا يفيده بشيئ ما ولا، يزيل عن محسوده ما يولا)).

أَسْبَابُهُ عَدَاوَةٌ تَحَبُّ بِ بَ كَبُرُ تَعَزُّزُ تَعَجُّ بَ بَ كَبُرُ تَعَزُّزُ تَعَجُّ بِ بَ فَكُبُرُ تَعَزُّزُ تَعَجُّ بِ فَهَا يَاتِ بِ فَحُبُّ الرِّيَاسَةِ وَشُخَّ هَاتِ بِ \* أَسْبَابُهُ اللَّوَاتِي مِنْهَا يَاتِ بِ فَحُبُّ الرِّيَاسَةِ وَشُخَّ هَاتِ بِ \* أَسْبَابُهُ اللَّوَاتِي مِنْهَا يَاتِ بِ فَوَى بَهَا عَلَى الْأَذَى وَيَجْتَرِى وَنِعْمَةٌ بِكَافِرٍ أَوْ فَ اجِ بِ فَ يَقْوَى بِهَا عَلَى الْأَذَى وَيَجْتَرِى فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْ

((اسبابه عداوة)) فن اوذي او خولف في شيئ غضب فقد فسد. ((تحبب)) أي طلب عبة كالضرات والاخوة والتلامذة ((تكبر)) فتخاف ان نال نعمة ان تمنعك كبرا عليه ((تعزز)) وهو خوف تكبره عليك بنعمته ((تعجب)) قال الغزالي كقول سالف الام ﴿مَا أَنتُم الله بَشَرُ مَثْلُنا ﴾ ﴿فَقَالُوا أَنُومِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا ﴾ انظر شرحه ان وجدته لعله يوضح لك ذلك ((حب الرئاسة)) فتكره نعمة تساوي او تفوق نعمتك ((وشح)) بالخير على عباده تعالى فان سمع بحسن حال احد ساءه وبسوئه سره ((هاتي اسبابه اللواتي منها ياتي،)).

((ونعمة بكافر او فاجر يقوى بها على الاذى ويجتري، فيها يجوز مرض الضرائر،)) اعني الحسد فيجوز تمني زوالها ((افاده ميارة ابن عاشر)) اما الغبطة وهي تمني المثل فجوزها قوم ومنعها قوم خوف ان تكون تلك النعمة فيها ضر =

اَمَّا الْخَيَا الذَّمِيمُ فَالْمَانِعُ مِ نَعْيِيرِ مُنْكَرٍ أَوِ السُّؤَالِ عَ نَ أَمْرٍ مِنَ الدِّينِ وَنَحْوِ ذَلِكُ \* فَهُوَ الذِي عُدَّ مِنَ المَهَالِكُ المُوالِكُ أمَّا حَيَا ا كَرَمِ كَا جَصِرَى \* لِلْمُصْطَفَى إِذْ زَيْنَبًا تَقَمَّ رَا وَ اَشْبَعَ الْقَوْمَ مِنَ الْوَلِيمَ فِي الْوَلِيمَ فِي وَخَرَجُوا عَنْهُ سِوَى ثَلاَثَ قِ لَبُّوا فَلَمْ يَامُرْ بِالانْطِ لَلَّهِ ﴿ فَهُوَّ مِن مَحَاسِنِ ٱلأَخْ لَاقِ لَوْ كَانَ رَجْلاً كَانَ رَجْلاً صَالِحَا ۞ وَلاَ يَجِئْ اِلاَّ بِخَيْرٍ رَانِحَا

=لتمنيها فلا يسأل الله تعالى دارا كدار زيد بل صلاح داره.

تنبيه: انما حرم الحسد لانه اعتراض عليه تعالى فهو من سخط القدر، قيل اول ذنب في السماء حسد ابليس لآدم وفي الارض حسد قابيل لهابيل.

((اما الحيا الذميم فالمانع من، تغيير منكر او السؤال عن، ام من الدين ونحو ذلك، فهو الذي عد من المهالك، اما حياء كرم كا جرى، للمصطفى اذ زينبا تقمرا،))

نكح قال:

(تقمرها شيخ عشاء فاصبحت \* قضاعية تاتي الكواهن ناشصا) أي ناشزا. ((واشبع القوم من الوليمة، وخرجوا عنه سوى ثلاثة، لبوا)) اقاموا ((فلم يامر بالانطلاق، فهو من محاسن الاخلاق، لو كان رجلا)) على حد قوله:

(رجلان من ضبة اخبران الله انا لقين رجلا عريانا)

دَوَاؤُهُ الْعِلْمِي وَسَرُّ الْعَمَلِ \* عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ الدَّوَاءُ الْعَمَلِي وَسُورَةُ الْاخْلاَصِ فِي الْاِكْتَارِ \* مِنْهَا وَمِن سَيِّدِ الاِسْتِغْفَ الرَّمِنِ الْقُلْبِ مِنَ الرِّيَا إِسْرِ فَي الْاِكْتَاءِ \* يُلْفُ عِي دَوَاءً أَيَّمَ ا دَوَاءِ أَمَّا الرِّيَا بِسَرِّ ذَنَّنَبٍ أَوْ خَنَى \* فَوَاجِبُ مَّا ابْنُ زُكْرِي بَيَنَا أَمَّا الرِّيَا بِسَرِّ ذَنَّنَبٍ أَوْ خَنَى \* فَوَاجِبُ مَّا ابْنُ زُكْرِي بَيَنَا أَمَّا الرِّيَا بِسَرِّ ذَنَّنَبٍ أَوْ خَنَى \* فَوَاجِبُ مَّا ابْنُ زُكْرِي بَيَنَا أَمَّا الرِّيَا بِسَرِّ ذَنَّنَبٍ أَوْ خَنَى \* فَوَاجِبُ مَّا ابْنُ زُكْرِي بَيْنَا الْمَاعُ وَلَا يَعَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَالْقَهَارِ النَّعَامُ فَي السَّعْمِ وَانْ تَالَّ مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّعْمُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُعَلِي اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللَّ

((دواؤه العلمي وستر العمل، عن اعين الناس الدواء العملي، وسورة الاخلاص في الاكثار، منها ومن سيد الاستغفار، لزمن القلب من الرياء، يلفى دواء ايما دواء، اما الريا بستر ذنب أو)) ستر ((خنى، فواجب كا ابن زكري بينا)).

ابن زكري: يجب ستر فاحشتك وفاحشة غيرك قاله ابن رشد ومثلها في الوجوب العيب.

قلت: ويفهم من ندب امساك الحدث في صلاة انفه ندب ستره عن معرة والله تعالى اعلم. ((اما المباح فالتجمل به، يدور بين منعه وندبه، لطلب العلم واظهار النعم، ندب كذا لمن على اخ قدم، ككل قصد حسن وان تؤم، به اختيالا او مباهاة حرم، ولهم في السعي بالتعبد، لنفع الان لا ادخارا لغد،)).

أَوْ لِغَدٍ أَوْ مَعَ الإِسْتِحْلاً \* قَوْلاَنِ بِالإَخْلاَصِ وَالرِّيَاءِ \* قَوْلاَنِ بِالإَخْلاَصِ وَالرِّيَاءِ وَالْمُعْدِ النَّاسِ \* بِسَعْيِهِ رَاءَى لَدَى أُنَاسِ اسِ وَالْمُسْتَحِبُ لِشُعُودِ النَّاسِ \* بِسَعْيِهِ رَاءَى لَدَى أُنَاسِ

((او لغد او مع الاستحلاء، قولان بالاخلاص والرياء،)) الرياء في الاول للغزالي وضده للقرافي وغيره ويؤيده عندي سنية الاستسقاء. وفي حاشية الرحمة عن الشيخ زروق ما يفيد انه اخلاص ناقص فانظرها في فصل العسل والقول بان العمل لاجر غد حرام الا ان تنضم اليه نية الامتثال جزم به العارف عبد العزيز الدباغ ومذهب الفقهاء المحققين ان رتب العبادة ثلاث ادناها طلب الاجر والنجاة واعلاها ان تعبده لكونه ربا وانت عبده ووسطاها ان تعبده لتشرف بعبادته والنسبة اليه نقله الابي والمناوي وهو قول ابن زكري:

(عبادة المرء لنيله الثواب \* نازلة كذا لخوفه العقاب)

وان نوى النسبة فهو اولى \* او لجلال الله ذاك الاعلى)

والقول بان الاستحلاء رياء ذكره كشف القناع وقال البوصيري: (وان هي استحلت المرعى فلا تسم،) وقال الشيخ زروق:

حلاوة المناجاة دليل لقبول العمل. وقال الهلالي: فقدها داء متلف. ((والمستحب لشعور الناس، بسعيه راءى لدى اناس،)) وسموا رياءه رياء خفيفا

## وَالنَّجْمُ لَمْ يَرَ بِهِ مِن بَسِاسِ \* انْ بُنِي السَّعْيُ عَلَى أَساسِ

((والنجم)) لقب مالك ((لم ير به من باس، ان بُنِي السعي على اساس،)) أي كان اصله لله تعالى قال تعالى ﴿ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي ﴾ ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينْ ﴾ وقال عمر لابنه لو كنت قلتها حب الي من كذا وكذا.

ابن رشد: حب الشعور طبعي لا ذنب فيه وقد قال معاذ: يارسول الله كل بني سلمة يقاتل اما طبيعة او رياء او حسبة فمن الشهيد ؟ قال (من قاتل على شيئ من هذه الخصال اصل امره ان تكون كلمة الله هي العليا فقتل فهو شهيد.)

تنبيهات: الغزالي: وقمع الطبع حتى لا يشتهي ليس من وسع العبد وكذا منع زغات الشيطان.

الثاني: رتب الرياء اربع: رياء محض ورياء شابه قصد اجر قصدا دونه او مثله او فوقه ورتب المراءى به ثلاث: رياء بالايمان وهو كفر وبفرض ثم نفل وهو اخف. الثالث: اختلف هل الرياء يفسد العمل مع الاجر او الاجر فقط ويصح وضوء وجمثلا؟ قولان.

وعَمَلُ عَلَى رِيَاءٍ اَفْضَالُ \* مِنْ تَرْكِهِ لِخُوْفِهِ وَفَضَّلُ واللَّسَانِ فَارِغَ الْجَنَانِ \* عَلَى غُفُولِ الْقَلْبِ وَاللَّسَانِ وَرَهَبُوتَا غَيْرِ رَبِّي وَالرَّغَبُ \* ضِدُّ التَّوكُّلِ عَلَيْهِ وَسَبَبْ الأَمْرَيْنِ اَسْتَعِيذُ بَالْتِينِ \* مِنْ كُلِّ دَاءٍ قِلَّةُ الْيَقِينِ نِ الْاَمْرَيْنِ اَسْتَعِيذُ بَالْتِينِ \* مِنْ كُلِّ دَاءٍ قِلَّةُ الْيَقِينِ فَيَ الْاَمْرَيْنِ اَسْتَعِيذُ بَالْتِينِ \* مِنْ كُلِّ دَاءٍ قِلَّةُ الْيَقِينِ فَي الْاَمْرَيْنِ اَسْتَعِيذُ بَالْتِينِ \* مِنْ كُلِّ دَاءٍ قِلَّةُ الْيَقِينِ فَي الْمُرَائِنِ اَسْتَعِيدُ بَالْتِينِ \* فَالْكُرُهُ وَافْزَعْ مِنْهُمَا لَلسَرِ بَاللَّهِ اللَّهُ وَالْمَرْقُ وَافْزَعْ مِنْهُمَا لَلسَرَّبُ فَا وَجَبَاللَّهُ وَالْمَرْقُ وَافْزَعْ مِنْهُمَا لَلسَرَّبُ فَانَ كُرُهُ وَافْزَعْ مِنْهُمَا لَلسَرَّبُ فَانَعْ مُنْهُمَا لَلْسَرِ اللَّهُ وَلَا سَلِي اللَّهُ مِنْهُمَ الْمُولُونَا اَنْ لاَ وَلاَ سِلَوالُهُ فَانَ كُولُونَا اَنْ لاَ وَلاَ سِلَولُهُ اللَّهُ وَالْمَالِقَ لُكُولُونَا اَنْ لاَ وَلاَ سِلَوالُهُ اللَّهُ الْقَالَ مُنْهُمَ الْمُ وَلَا سَلَاكُولُونَا اَنْ لاَ وَلاَ سِلَا وَالْمُ سَلَالُهُ مِنْهُمَ الْمُؤْمِنَا اَنْ لاَ وَلاَ سِلَالُكُولُونَا اَنْ لاَ وَلاَ سِلَا وَالْمُ سَلَالُهُ مِنْهُمَ الْمُؤْمِدُولُونَا اَنْ لاَ وَلاَ سِلَالِهُ مِنْهُمَ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُولُونَا الْوَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُولُ اللْمُؤْمِدُولُونَا الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُودُونَا الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

((وعمل على رياء افضل من تركه لخوفه وفضلوا، ذكر اللسان فارغ الجنان، على غفول القلب واللسان،)) ذكره(ح) وغيره.

النووي: دلت احاديث على عظم فضل الذكر ولو تغافلا ((ورهبوتا غير ربي والرغب،)) في غيره ((ضد التوكل عليه وسبب، الامرين استعيذ بالمتين، من كل داء قلة اليقين، ثم الحرام منهما مَا غَلَبَا غَلَبةً تصُدُّ عما وجبا، اما اذا جرا لترك ندب فالكره وافزع منهما للرب، فان كلا منهما دواه، شعورنا ان لا)) نافع ((ولا)) ضار ((سواه)) والاكمل ان لا تنظر الى الخلق نظر رغبة او رهبة الا من حيث امرت بذلك نحو تداووا عباد الله، اذا وقع البلاء بارض فلا تقدموها ويجب خوف ما خوف الله منه ورغبة ما رغبنا فيه ورجاء فضله ولو عصيته.

((وسخط القدر ان يعترضا، عليه جل وعلا فيا قضى، كقوله ما كنت أستحق ذا، او أي ذنب جرلي هذا الاذى؟)). فسخط العبد لحكم سيده انكار لحقه او فرار من رقه نعم اكثر المسلمين تالمه من المقضي فقط غير ناسب ربه للجور انظر فرائد الفوائد. ((والسمعة الاخبار بالطاعات، بعد خلوصها من الآفات، لبعض اغراض الرياء والعمل، تفسده ولكن ان تبت اندمل،)) عاد لحاله ((كذاك من فعلها لتسمعا، فهو مسمع لدى من قد وعى)) مسلم: من سمع سمع الله به ومن راءى راءى الله به اي بفضيحته وقيل يريه اجر ذلك ولا يعطاه فيأسف وقيل كان حظه سمع الناس ورؤيتهم وقيل المراد من سمع بعيوب الناس اظهر الله عيوبه واسمعه ما يكره ((شظاظها الذي الطريق يقطع، على جميع السالكين الطمع،)) شظاظ ككتاب لص ضبي يضرب به المثل واللص مثلثة السارق والحارب كا في صدر الحج من (عب).

فَهُو عَجَرَةٌ لِكُلِّ صَدِّ فَيَا وَكَبَنَا وَكَبَنَا وَكَبَنَا وَكَبَنَا وَكَبَنَا وَلَاَبُدَّ مِنَ اَنْ يُدَاهِنَا وَهَعْلِ قَلْبٍ فَيِ الصَّلاَةِ وَالثَّنَا \* مَيْنًا وَلاَبُدَّ مِنَ اَنْ يُدَاهِنَا لَوْ سِيلَ مَا حِرْفَتُهُ؟ قَالَ اكْتِسَابُ \* مَذَلَّةٍ اوْعَنْ أَبِيهِ؟ لأَجَابُ الشَّكُ فِي الْمَقْدُورِ أَوْ عَنْ غَايَتِه؟ \* قَالَ هِي الْحِرْمَانُ مِنْ المُنيَتِهُ وَهُوَ التَّشُونُ لِنَفعِ الخَلْ قِي \* وَبِادِّكَارِ عَبِوْمُ ذُو كَمُ صَقِ وَهُو التَّشُونُ لِنَفعِ الخَلْ قِي الْحَرْمَانُ مَنْ الأَمَالِ فَي الْحَرْمَانُ مَنْ الْمَنيَتِهُ وَهُو التَّشَوُّ فَي لِنَفعِ الخَلْ قَي اللَّهُ عَلَى الْحَرْمَانُ مَنْ الْمَنيَةِ فَي وَهُو التَّشَوُّ فَي لِنَفعِ الخَلْ قَلْ هِ وَبِادًا كَارِ عَبَادًا فَي اللَّهُ عَلَى الْحَرْمَانُ مَنْ الْمَنيَةِ الْأَجَلُ وَهُمُ السَّاعِيُّ تَطُويلُ الأَمَالُ \* تَوْطِينُكَ النَّفْسَ عَلَى الْعَدِ الْأَجَلُ وَشَعْهَا السَّاعِيُّ تَطُويلُ الأَمَالُ \* تَوْطِينُكَ النَّفْسَ عَلَى الْعَدِ الْأَجَلْ

((فهو مجرة)) أي سبب جر كالولد مبخلة مجبنة أي سبب بخل وجبن ومنه صلة الرحم منساة في الاجل مثراة في المال ((لكل ضير، كغيبة وكبنات غير،)) للكذب ((وشغل قلب في الصلاة والثنا، مينا ولابد من ان يداهنا، لوسيل ما حرفته قال اكتساب، مذلة او عن ابيه لأجاب، الشك في المقدور او عن غايته، قال هي الحرمان من امنيته، وهو التشوف لنفع الخلق، وبادكار عجزهم ذو محق،)) اي زوال. ((وسمها الساعي تطويل الامل،)) وهو ((توطينك النفس على بعد الاجل،)) قاله في فتح الحق وقال الهيثمي طول الامل قد يقال للغفلة عن الموت ولا اثم فيه وللترسل في جمع المال وهو جائز الا لقصد تفاخر او تكاثر او لتسويف التوبة فكبيرة.

يُورِثُ قَسْوَةَ الْقُلُوبِ وَالْكَسَلْ \* عَنِ الفُرُوضِ وَاقْتِحَامِ مَا الْخَطَلْ لَا عَنِ الفُرُوضِ وَاقْتِحَامِ مَا الْخَطَلْ لَا لَكُنهُ فِي حَقِّ مَنْ لِغَصِيفِ عِلْمٍ لَمْ يُعَصِيفِ عِلْمٍ لَمْ يُعَمِيلُ اللهِ عَلَيْهُ فَإِنَّ اللهِ مُن جَهْلِ اَنَّ اللهُ مُن كُلَّهُ لَصِيفًا اللهِ عَلْمَ اللهُ مَن جَهْلِ اَنَّ اللهُ مُن كُلَّهُ لَصِيفًا اللهُ عَلَيْهُ لَلهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَن جَهْلِ اَنَّ اللهُ مَن كُلَّهُ لَصِيفٍ عِلْمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ مَن عَلَيْهُ لَهُ اللهُ مَن عَلَيْهُ اللهُ مَن عَلَيْهُ اللهُ مَن عَلَيْهُ اللهُ مَن عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

((يورث قسوة القلوب والكسل عن الفروض واقتحام ما انحظل لكنه في حق من لغد أب)) أي تهيأ ((او كان في تصنيف علم لم يعب،)) اما دواؤه فهو قول زروق في نظمه:

(دواؤه دوام ذكر الموت \* والجد والتشمير خوف الفوت) اهد ((اما التطير فان اصله \* من جهل ان الام كله له))

قيل التطير والطيرة التشاؤم بالمكروه من قول مثلا يسمعه والخرج منه ان لايرده عن قصده وان يحسن ظنه بربه: (انا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا) وفي رواية (فليظن بي ماشاء). وقال القرافي في فروقه: التطير سوء الظن والطيرة الفعل المرتب عليه ومالم تطرد العادة بضره كالعبور بين الغنم وشراء الصابون يوم السبت ونحو ذلك يحرم خوفه لانه سوء ظن به تعالى وما جرب ضره كحية وسبع وبعض الاغذية يجوز خوفه ومن لم يخفه خرج من(١) غط العقلاء وقد خذر عليه السلام من القدوم على بلد الوباء ولذا حمل بعضهم خبر: (لاعدوى) على بعض الامراض. نقله في المفيد.

وروى: عن ابن جزي: لا يحل المرض على المصح ولا يحل المصح على المرض.

<sup>(</sup>١) عـن

وَالظَّنُّ بَعْضُ مِنْهُ لاَيْبَاعُ \* كَالسُّو بِهَنْ ظَاهِرُهُ الصَّلِاحُ الْعُصَلاحُ الْعُعَقِّدُ قَلْبِكَ وَحُكُمْهُ عَلَيْهُ \* بِذَاكَ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يَقْتَضِيهُ الْيَعْمَ فِي الشَّكِ وَحُكُمُهُ عَلَيْهُ \* بِذَاكَ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يَقْتَضِيهُ لاَاثْمَ فِي الشَّكِ وَلاَ مَا اسْتَنَدَ الله لِسَبَبِ فَلَمْ يَكُونُ مُحَرَّدَا فَظَنَّنَا بِفَاسِقٍ نَظِيرَمَ اللَّهَ يَطْهَرُ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمَ اللَّهُ وَقَلَّنَا بِفَاسِقٍ نَظِيرَمَ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمَ اللَّهُ وَقَلَى اللَّهُ وَالْعَجْزِ انْ تَخَلُقَ نَفْعًا أَوْضَرَرُ \* فَهُوَ مِنَ الْجَهْلِ بِالاَثْرَيْنِ صَدَرْ وَالْعَجْزِ انْ تَخْلُقَ نَفْعًا أَوْضَرَرُ \* فَهُوَ مِنَ الْجَهْلِ بِالاَثْرَيْنِ صَدَرْ

<sup>((</sup>والظن بعض منه لايباح، كالسو بمن ظاهره الصلاح، أي عقد قلبك وحكمه عليه، بذاك من غير دليل يقتضيه)) فهو حرام واما التحفظ من الناس فمامور به وقد قال زروق: لا تامن احدا لم تجربه الف الف مرة ((لااثم في الشك ولا)) في ((ما استندا، لسبب فلم يكن مجردا،)) عن قرينة ((فظننا بفاسق نظيرما، يظهر منه لم يكن محرما، والعجب الاستعظام للنعيم مع، نسيان كونه من الله وقع، طبب بعلم انه تعالى، هو المصور وموتي الالا، والعجز ان تخلق نفعا او ضرر، فهو من الجهل بالامرين صدر))=

وَالْغِشُّ إِخْفَا ضَرَرٍ دِينِ عِينِ الْذُمِّ الْمُعْطَى وَلَوْ عَنِ الذَّمِّ هِ وَالْغِشُ الْمُعْطَدِ وَبَعْضُ شَرَحَ هِ فِي النَّهُ تَرْبِينُ غَيْرِ الْمُصْلحَ هُ وَبَعْضُ شَرَحَ الْغَضَبَ \* إِنَّ تَأْتِ شَطَّهُ تَرَ الْمُصلحَ الْمُواجُهُ مَا الزَّاخِرُ اعْنِي الْغَضَبَ \* أَنْ تَأْتِ شَطَّهُ تَرَ الْعَجَائِي الْمُواجُهُ طَامِيَةٌ كَذَا اللَّجَ عِ الْغَضَبَ \* أَلاَ فَعَنْهُ حَدِّثَنْ وَلاَ حَرَجُ لَهُ وَوَاءَانِ وَوَاءٌ يَرُفَ اللَّهَ عَدَ اللَّهِ الرَّافِ عِي وَالثَّانِي إِنْ جَا يَدْفَعُهُ فَا ذَكُرُ لِتَزْدَانَ بِحَلِي الرَّافِ عِي الرَّافِ عِي وَالثَّانِي إِنْ جَا يَدْفَعُهُ فَاذَكُرُ لِتَزْدَانَ بِحَلِي الرَّافِ عِي الرَّافِ عِي وَالثَّانِي إِنْ جَا يَدْفَعُهُ فَا ذَكُرُ لِتَزْدَانَ بِحَلِي الرَّافِ عِ \* كَثْرَةَ مَدْحِ الْحِلْمِ وَالتَّوَاضُ عِ فَا الشَّعْرِ وَنَثْرِ الْحُمَّ الْحِيمِ \* كَثْرَةَ مَدْحِ الْحِلْمِ وَالتَّوَاضُ عِ فَا الشَّعْرِ وَنَثْرِ الْحُمَّ الْحَمَى الْانْبِيَاءِ طُرًّا بِهِمَ الْمُرْعِ وَالشَّعْرِ وَنَثْرِ الْحُمَّ الْحُمَا الْانْبِياءِ طُولًا بِهِمَ المَّرْعِ وَالشَّعْرِ وَنَثْرِ الْحُمَّا \* \* وَوَصْفِ الأَنْبِياءِ طُرًّا بِهِمَ المَّا بِهِمَ الْمُرَانِ عَلَيْ السَّعْرِ وَنَثْرِ الْحُمَّ الْحُمْ وَالشَّعْرِ وَنَثْرِ الْحُمْ الْمُنْ عِلَا الْمُهُ عِلَى السَّعْرِ وَنَثْرِ الْحُمْ الْمُرْعِ وَالشَّعْرِ وَنَثْرِ الْحُمْ الْمُعْرِ وَنَاثِ الْمُعْرِ وَنَثْرِ الْمُعْمَا \* \* وَوَصْفِ الأَنْبِياءِ وَلَا الْمَامِي الْمُرْعِ وَالشَّعْرِ وَنَثْرِ الْحُمْ الْمُوا بِهِ الْمُعْرِقُ وَالْمُ الْمِعْمِ وَالشَّعْرِ وَنَاثِ الْمُعْمِ وَنْ الْمُعْرِ وَنَاثُو الْمُعْرِ وَنَاثُوا الْمُعْلِي الْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِ وَنَالْمُ الْمُعْمِ وَالْمُعْرِ وَالْمُ الْمِعْمِ وَالْمُعْرِ وَالْمُ الْمُعْرِقِ وَالْمُ الْمُ الْمُعْرِ وَالْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُعْرِقُ وَالْمُ الْمُعْرِقُ وَالْمُ الْمُعْرِ وَالْمُوا الْمِلْمُ الْمُعْرِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَقِ الْمُعْمِ الْمُوا الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلَقُ الْمُولِقُولُ الْمُعْلَقُ الْمُو

= تنبيه: عدوا من الامراض الاعراض عن الحق تكبرا ولا يخفى انه من الكبر ولعلهم خصوه بالنص لشناعته وعدوا منها تعظيم غني لغناه وقال محمد بن يوسف: انه مكروه او خلاف الاولى لاحرام وضعف الزناتي (١) في مختصره خبر من تواضع لغني ذهب ثلثا دينه أي دينه المامور بحفظه عند لقيه وهو احتقار غناه لانحو صلاة وصوم.

((والغش اخفا ضرر ديني او دنيوي ولو عن الذي، او المعاهد وبعض شرحه، بأنه تزيين غير المصلحة، وبحرها الزاخر اعني الغضبا، ان تات شطه تر العجائبا، امواجه طامية كذا اللجج، الا فعنه حدثن ولا حرج، له دواءان دواء يرفعه، فلا يجي والثاني ان جا يدفعه، فاذكر لتزدان بحلي الرافع، كثرة مدح الحلم والتواضع، في الشرع والشعر ونثرالحكا، ووصف الانبياء طرا بها،)).

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: الزرقاني.

وَدَفْعُهُ يَحْصُلُ بِاسْتِشْعَا إِنَّ الْمُسْ فَاعِلُ سِوَى الْقَهَا اِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْقَهَا الْفَالُةُ الْغُفُولُ عَمَا أَمَ لَرَى \* وَبِاللَّهُ وَنَهَى عَنْهُ الْسُورَ وَاتِكَاءِ قَاعِدِ وَالْغُفُولُ عَمَا أَمَ لَرَى \* وَبِالتَّعَوُّذِ كَمَا فِي الْخَبَورِ وَالْغُفُولُ عَمَا أَمَ لَرَى \* وَبِالتَّعَوُّذِ كَمَا فِي الْخَبَورِ وَالْغُفُولُ عَمَا أَمَ لَرَى \* وَبِالتَّعَوُّذِ كَمَا فِي الْخَبَورِ وَالْغُفُولُ عَمَا أَمَ لَلْ اللهُ وَهَى عَنْهُ الْلَّورَى وَهُي لَدَيْهِمْ أَصْلُ كُلِّ ذَنْ لِي إِنْ اللهَ وَزُرْ وَصَلِ \* وَدَاوُهَا بِارْبَ عِنْ وَكِتَابَهُ الْفَلْ عَلَى النَّعِيِّ وَكِتَابَهُ الْفَلْ عَلَى النَّعِيِّ وَكِتَابَهُ الْفَلْ عَلَى النَّعِي وَكِتَابَهُ الْفَلْ عَلَى خِيَانَ هُ وَالْغِلُ يَا مَنْ يَبْتَغِي تِبْيَانَ هُ الْ يُرْبَطَ الْقَلْبُ عَلَى خِيَانَ هُ وَالْعَلِي فِي اللهَ وَلَا السَّعَا فَو الْمُولُ عُلَى النَّعِيِّ وَالشَّ لَيْ اللهَ الرِّبَاطِ هُوَ الْمِقْ الْحُقْ لَلْ عَلْ النَّهُ وَالْمَا لَا لَهُ اللهُ وَالْمَ هُو الْمُقَلِّ فَيَاكِ السَّالِي اللهَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُولُ عَلَى اللهُ وَالْمَالِ هُو الْمُولُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمَالِ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمَالِ اللهُ وَالْمَالِ اللهُ وَالْمَالِ اللهُ وَالْمَالِ الْعَلْ اللهُ وَالْمُ الْمُولُ الْمُؤْلِ الْمُولُ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمَوْلُ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْ

<sup>((</sup>ودفعه يحصل باستشعار، ان ليس فاعل سوى القهار، وبالتوضئ بماء بارد، وبالسكوت واتكاء قاعد، وبقعود من قيام يندرى،)) يندفع ((وبالتعوذ كا في الخبر، والغفلة)) التي عدوا منها هي: ((الغفول عما أمرا، به الآله ونهى عنه الورى، وهي لديهم اصل كل ذنب، وداؤها باربع ذورأب، فاستغفر الله وزر)) الصلحاء ((وصل، على النبي)) صلى الله عليه وسلم ((وكتابه اتل، والغل يامن يبتغي تبيانه، ان يربط القلب على خيانه، او غدر او خديعة والشد، لذلك الرباط هو الحقد،)).

أَحْسِنْ إلَيْهِ تُقْنِطِ الْأَعْدَا اذْكُرِ \* مَغْفِرَةً وَارِدَةً فِي الْخَبَرِ فِي الْخَبَرِ فِي سَائِرِ الْجُمُّعِ مَرَّتَيْ سَنِ \* فِي يَوْمَي الْجَيْسِ وَالْاِثْنَيْنِ فِي سَائِرِ الْجُمُّعِ مَرَّتَيْ لِ \* فِي يَوْمَي الْجَيْسِ وَالْاِثْنَيْنِ وَالْفَخْرُ مِنْ جُمْلَةِ ذِي الْحِللِ \* وَهُو تَمَدُّدُكُ بِالْخِصَالِ وَالْفَخْرُ مِنْ جُمْلَةِ ذِي الْحِللِ \* وَهُو تَمَدُّدُكُ بِالْخِصَالِ وَطَوْدُهَا الشَّاعُ اعْنِي الْكِبْرَا \* حَقِّرُهُ إِنْ اَرَدتَ اَنْ يَخِرَا

((أحسن اليه تقنط الاعدا اذكر، مغفرة واردة في الخبر، في سائر الجمع مرتين، في يومي الخيس والاثنين،) روى مالك وغيره: (تعرض اعمال الناس كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخيس يغفر لكل عبد مومن الا عبدا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا) ((والفخر من جملة ذي الحلال، وهو تمدحك بالخصال،)) ﴿لأَيُحِبُ كُلَّ مُحْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ ((وطودها الشامخ اعني الكبرا،)) وهو رؤية النفس فوق الغير وترادفه الانفة محركة والحمية كهدية والخيلاء بضم ففتح وَالْغِبيَّةُ الجاهلية وفرها بالآباء بكسرتين وشد ثان وثالث (ان الله اذهب عنكم غِبيَّة الجاهلية وفرها بالآباء مومن تقي وفاجر شقي انتم بنو آدم وءادم من تراب) قوله اذهب الخ خبر بمعنى النهي والفرق بينه (۱) وبين العجب ان العجب لا يستدعي غير المعجب بل لولم يخلق غيره لتصور عجبه. ((حقره ان اردت ان يخرا،)).

<sup>(</sup>١) مع العجب

بِعِلْمِ رَبِّكَ وَنَفْسِكَ أَصَانَ \* عَرَفَ ذَيْنِ يَتَوَاضَعْ وَيَهُنُ نَ مَقَامُهُ يَنفِي مَقَامَ الشُّكُ و \* كَا التَّوَاضُعُ لَهُ ذُو جَسِرٌ مَقَامُهُ يَنفِي مَقَامَ الشُّكُ و \* كَا التَّوَاضُعُ لَهُ ذُو جَسِرٌ والذُّلُّ وَالضَّعَةَ جَنِّبٌ وَاحْسَنَرِ \* وَاكْبُرُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْمُسْتَكْبِرِ

((بعلم ربك)) بان تعرف صفاته وتعرف ان الكبر لايليق الا بقديم باق ((ونفسك)) اصلا وحالا ومئالا هذا طب علمي فاصله الجهل ((فمن عرف ذين، يتواضع ويهن، مقامه ينفي مقام الشكر،)) ويالها جناية ((كا التواضع له ذو جر،)) ويالها مزية ((والذل والضعة جنب واحذر، واكبر على الغني والمستكبر،)) فاحوال العبد اربعة: كبر وضعة وهما رديان وتواضع وعزة وهما حسنان ﴿فَللّهِ الْعِنَّةُ الحِ ﴾ فعزة المومن رفعه نفسه ان يضعها لدنيوي والضعة ان يضعها بمحل يزري به والتواضع قصد بين كبر وضعة ومن اماراته قبول الحق والنصح من كل احد انظر العوارف، والتواضع له تعالى ان لا تانف عن تقاه وان تعظمه بترك مرادك لمراده وبالكبر على المتكبرين والاغنياء. ان عظم الرب في القلب صغر الخلق في العين.

تتمة: كل فضيلة بين نقصين كعدل بين ظلم وامهال وسخاء بين تبذير وتقتير وتواضع بين كبر وخساسة وهو والشرف ضدان وهما واحد.

كَرَاهَةُ الذَّمِّ ضَنَى مَأْلُوسُونُ \* فَنَظُرُ الْعِبَادِ وَالْوُقُوسُونُ مَعْهُمْ جَجَابٌ عَنْ مَقَامِ الإحسانُ \* وَقَطْعُ ذَلِكَ الْحِجَابِ عِرْفَانْ مَعْهُمْ جَجَابٌ عَنْ مَقَامِ الإحسانُ \* وَقَطْعُ ذَلِكَ الْحِجَابِ عِرْفَانْ الْمُلْكِ عَلاَ وَجَلاً انْ لَيْسَ مِن نَفْ مِ وَضُّرُ الا \* مِنْ مَالِكِ الْمُلْكِ عَلاَ وَجَلاً ثُمُّ الْحُرَامُ مِنْهُ مَا جُرًّ السَّى \* مُحَرَّمٍ كَا الْعَزَالِي فَصَلِلاً لَكُنْ كَالُ الصِّدْقِ اَن لاَ تَنظَرُ اللهِ لَمْ لِلهُ وَيَأْنِفُ إِذَا مَا يُذْكُولُ كَرَاهَةُ الْمُوتِ عِيْثُ يَنفِ سَلُ \* مِنْهُ وَيَأْنِفُ إِذَا مَا يُذْكَلُ كَرَاهَةُ الْمُوتِ عِيْثُ يَنفِ سَلُ \* مِنْهُ وَيَأْنِفُ إِذَا مَا يُذْكَلُ لُ

((كراهة الذم ضنى مالوف، فنظر العباد والوقوف، معهم ججاب عن مقام الاحسان،)) ومن النظر الى الخلق نظرك لعملك (١) ((وقطع ذلك الحجاب عرفان، ان ليس من نفع وضر الا، من مالك الملك علا وجلا، ثم الحرام منه ماجر الى، محرم كا الغزالي فصلا، لكن كال الصدق ان لا تنظرا، لمدح او ذم من الناس جرى، كراهة الموت بحيث ينفر، منه ويانف اذا ما يذكر،))

1-1

<sup>(</sup>١) نسخة: لعلمك.

حَتَّ عَنْ أَنَّهُ بِذَوْقِ كُ لِلْ \* نَفْسٍ لَهُ الذِي أَى ذُوجَهُ لِ مَعْدُودَةٌ مِنْ جُمْلَةِ الامْ رَاضِ \* فَارْضَ بِمَا اللَّهُ تَعَالَى قَاضِ مَعْدُودَةٌ مِنْ جُمْلَةِ الامْ رَاضِ \* فَارْضَ بِمَا اللَّهُ تَعَالَى قَاضِ أَمَّا إِذَا قَلاَهُ لاَل ِذَاتِ بِ \* وَلاَ لِلإِنْصِرَامِ عَنْ لَّذَاتِ بِ فَا إِذَا قَلاَهُ لاَل نَاتِ اللهِ إِلَى مَعَ الدِهِ \* بِطَاعَةِ اللَّهِ إِلَى مَعَ ادِهِ بَلْ خَوْفَ قَطْعِهِ عَنِ اسْتِعْ دَادِهِ \* بِطَاعَةِ اللَّهِ إِلَى مَعَ ادِهِ أَوْ فَوْضَ الْأَمْنَ إِلَى مَ سَوْلاَهُ \* فَمَا يَشَا أَرْدَاهُ أَوْ أَبْقَ اللهِ فَا يَشَا أَرْدَاهُ أَوْ أَبْقَ اللهِ اللهِ فَوْضَ الْأَمْنَ إِلَى مَ سَوْلاَهُ \* فَمَا يَشَا أَرْدَاهُ أَوْ أَبْقَ اللّهِ اللهِ فَذَانِ مَدُوحَانِ مَمْ وَالْ مُنْ وَالْكُرُهُ لاَ يُبْعِدُ مِنْكَ الدَّانِي فَذَانِ مَدُوحَانِ مَمْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

((حتى كانه بذوق كل، نفس له الذي اتى ذو جهل، معدودة من جملة الامراض، فارض بما الله تعالى قاض، اما اذا قلاه لالذاته، ولا للانصرام عن لذاته، بل خوف قطعه عن الله تعالى قاض، الله الى معاده، او فوض الامر الى مولاه، فما يشا ارداه او ابقاه، فذان محدوحان محمودان، والكره لا يبعد منك الدانى،)).

فائدة: روى البخاري: (من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه) قالت عائشة او غيرها يارسول الله انا لنكره الموت قال: (ليس ذلك ولكن المومن اذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيئ احب اليه مما امامه فاحب لقاء الله) وذكر مثله في الكافر قال النووى: ءاخر الحديث مفسر لأوله.

((ذاكره يكرم بالقناعة، وبنشاط قلبه للطاعة، وببدار توبة ويبتلى ناسي المنية باضداد الثلا))ثة رخمه ضرورة وللامرين امرنا بذكره روى الثعالبي في العلوم الفاخرة: اذكروا هاذم اللذات. ((ومن عيوب النفس نسيان النعم، واصله الغفلة عن وما بكم، من نعمة) فمن الله وقد قال تعالى: ﴿اذكروا نعمة الله عليكم﴾ أي قابلوها بالشكر ((وبدوام ذكرها وذكر الاي المرجفات غيرها، كلا يغير)) مَابِقَوْمٍ ((لئن شكرتم)) لأزيدنكم ((مرضها المزمن عنك يحسم، والهزء عالج بعلاج الكبريا، وعلم ان قصده ان يخزيا سواه عندنا وذاك يجزي، به لدى الله وشرا يجزي،)).

### وَعِلْمِ مَاجَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمِ \* مِنَ الْوَعِيدِ فِي احْتِقَارِ الْمُسْلِمِ

(( وعلم ما جافي صحيح مسلم، من الوعيد في احتقار المسلم،)). روى مسلم: (بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم) أي كافيه ان يتصغر شأنه ويضع من قدره فهو كبيرة انظر فتح الباري ((من عيبها اغتراره بالخارق وبمنامه المصيب الصادق،)) اذ قد يكون استداراجا ودواؤه الاعراض عنه قال الجنيد: من الطف ما يخدع به الولي الكرامة ومن عيبها الترخيص والتاويل فهو مجازفة للحق وعدم تحقق بحال الصدق ومنها اغتراره بمدح الناس ودواؤه علمه عدم نفعه ومنه ترك التكسب ليقال هو متوكل ومنه الاغترار بحلم مولاه عن الاوزار ومنه رضا عمله ودواؤه حثها على زيده قال الشيخ زروق في ارجوزته: (من عيبها ان يستخير اولا \* وبعدها يسخط ماقد حصلا)

وذاك من تهمته لربه، ودواؤه علمه بانه قد يكره ما هو خير وبالضد.

(من عيبها نفي التذاذ بالعمل \* وفقده من بعدماكان حصل) (دواؤه في خدمة الاخيال \* والشغل بالتقوى وبالاذكار) (وخفة البطن واكله الحال \* ثم التضرع لربي وابتهال) (من عيبها رؤيته لصبار \* مع انه من موجبات شكره) (دواؤه رؤيته للرحماة \* في كل حال نعمة ونقماة)

(من عيبها طلبه الاعواضا \* بفعله وقصده الاعراض]

(ومن يرد اخذ الجزاء بالعمل ﴿ طُولِب بالذي يَكُون مِنْ عِلَلْ)

وَطَبُّ أَمراضِ الْقُلُوبِ الجامعُ \* لَمُنَّ نهيُ النفسِ عَمَّا تَتْبَعِهُ وَطَبُّ أَمراضِ الْقُلُوبِ الجامعُ \* وَالصَّمْتُ وَالْفِكْرةُ وَهُوَ خَالِي وَسَهَرُ الليَالِيالِي \* وَالصَّمْتُ وَالْفِكْرةُ وَهُوَ خَالِي وَصَعْبَةُ الْأَخْيَارِ أَهْلِ الصَّدْقِ \* مَنْ يُهْتَدَى بِحَالِمِمْ وَالنَّطْيِقِ وَصُعْبَةُ الْأَخْيَارِ أَهْلِ الصَّدْقِ \* مَنْ يُهْتَدَى بِحَالِمِمْ وَالنَّطْيِقِ

= (وانما اعمالنا من منته \* فكيف نطلب الجزا عن هبته)

انظر ارجوزة زروق فقد اطالت وعندي ان هذا كاف.

((وطب امراض القلوب الجامع، لهن نهي النفس عما تتبع)) اجمعوا ان لاسبيل للاخرة الا بترك الهوى فيقابل بضده كبخل بِتَسَخِّ ((وسغب وسهر الليالي، والصمت والفكرة وهو خال،)) بالاربع صار الابدال ابدالا قال في الحكم: ما نفع القلب شيئ مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. وشرطها غناك عن الناس وغناهم عنك والا لزمت الخلطة وشرطها ايضا ملازمة سنة الجماعة فهي العصمة من كل نقمة وقد ينعزل عن الناس معنى وهو معهم وهل الافضل لمن امن على دينه الخلطة لتعلم وتعليم وانس وايناس ونفع وانتفاع كا للشافعي وقوم او عزلة لمن افادته فكرة ولم يصبر على اذاهم ليسلم منه ويفرغ للتعبد وهو قول الجل ((وصحبة الاخيار اهل الصدق، من يهتدى بحالهم والنطق،))

((والالتجالين اليه ترجع، الامور فهو طبهن الانفع)) كا في الحكم وابن عاشر ((بأن يكون كغريق اوكمن، ضل بتيه لايرى الغياث من، سوى المهين العظيم القدر، فهو الحيب دعوة المضطر، وما به للقلب صفو من عمل، انفعه وهو المدام لو يقل، وعمل عنك شهوده افل ، او لحباب)) اي بعثك عليه حبه تعالى ولذا كان من ازكى الناس سعيا من يحببه تعالى الى عباده ليطيعوه حبا وشكرا لاخوفا ((او)) لاجل ((جلال انفعل، وعمل الزاهد من ازكى العمل، بعكس راغب فسعيه جلل، وعمل الراجين اسنى واجل، من سعي من دعاة للسعي الوجل،)).

 <sup>(</sup>١) وفي نسخة : ((أحَدِ الامن يجيب مَنْ أَشي،)) لجَئَ ((إلَيْهِ مَنْ يَشَا مِنَ الدَّاء يشي،)) يشفي

وَمَا تَعَدَّى نَفْعُهُ لِغَيْسِرِهِ \* أَوْشَقَ بِالنَّفْسِ كَصَوْمِ الشَّسِرِهِ وَنَشْأَةُ الشَّبَابِ فِي تَأْتُسِمِ \* وَطَاعَةٍ وَنَفَقَاتُ الْلَسِمِ فَيَارَهُ وَهُوَ صَحِيحُ قَانِصَا \* \* بَهَا رِضَا اللَّهِ تَعَالَى مُخْلِصَا خِيَارَهُ وَهُوَ صَحِيحُ قَانِصَا \* \* بَهَا رِضَا اللَّهِ تَعَالَى مُخْلِصَا فِي اللَّهِ تَعَالَى مُخْلِصَا هُ اللَّهِ عَمَا صَفَّاهُ اللَّهِ عَمَا صَفَّاهُ اللَّهِ عَمَا صَفَّاهُ اللَّهِ عَمَا صَفَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّعْيِ مَا صَفَّاهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

((وما)) مبتدأ ((تعدى نفعه لغيره)) أي لغير العامل كتعليم ونصح واصلاح وانفاق وعفو وكظم ووصل قاطع واظهار فرض، كزكاة ليقتدى به ((او شق بالنفس كصوم السره،)) وكعفو وكظم ايضا ((ونشأة الشباب في تأثم،)) أي تجنب اثم ((وطاعة ونفقات الملم،)) عركة للبخيل ((خياره)) مفعول نفقات او ينفق مقدرة ((وهو صحيح قانصا، بها رضا الله تعالى مخلصا،)) لعلمه ان الخيار انما اعطاها لنفسه يوم حاجته وربحها ((مما يصفيه)) خبر قوله وما تعدى ((وما اخفاه،)) العامل عن الناس ((كذا)) قال الجنيد رأيت كاني اتكلم على الناس فقال لي ملك: ما اقرب ما تقرب به المتقربون الى الله؟ قلت عمل خني بميزان وفي فَولًى وهو يقول كلام موفق والله. ((وخير السعي ماصفاه)) كا علمت ((كا اضر الذنب ما اقساه، بان ادمته)) ولو قل ايضا ((او استحلاه)) القلب.

وَفَضَّلُوا ذَنبًا لِذُلَّ جَــرًا \* عَلَى عِبَادِةٍ كَسَتْكَ كِبْــرَا وَوَفَضَّلُوا ذَنبًا لِذُلَّ جَـرَا الْقَلْبِ العَلِي \* مِثْلُ الرِّضَا وَالزُّهْدِ وَالتَّوكُّلِ وَوَدَرَّةٌ مِنْ عَمَلِ الْقَلْبِ العَلِي \* مَثْلُ الرِّضَا وَالزُّهْدِ وَالتَّوكُلِ الْفَضَلُ عِندَ اللَّهِ مِن جِبَالِ \* شَمَخْنَ مِن ظَوَاهِرِ الْأَعْمَلِ الْفَضَلُ عِندَ اللَّهِ مِن جِبَالِ \* شَمَخْنَ مِن ظَوَاهِرِ الْأَعْمَلِ الْوَقَلُ عِندَ اللَّهِ مِن جِبَالِ \* أَفْضَلُ مِن تَصَدُّقَاتٍ وَعُمَـرُ وَرَّكُ دِرْهُم لِكُونِهِ حَظَـر \* فَيَا حَكَى الْهِلاَلِي وَابْنُ عَاشِيرِ وَأَصْلُهُ الْجَامِعُ حُبُّ الْخَاضِرِ \* فِيَا حَكَى الْهِلاَلِي وَابْنُ عَاشِيرِ وَقَالَ إِنَّ أَصْلَ كُـلِ وَابْنُ عَاشِيرِ \* فِيَا حَكَى الْهِلاَلِي وَابْنُ عَاشِيرِ وَقَالَ إِنَّ أَصْلَ كُـلُ دَاءٍ \* رِضَا الْفَتَى عِن نفْسِهِ العَطَائِي وَقَالَ إِنَّ أَصْلَ كُلِ حَلْلَةٍ تُسْتَحْسَنُ \* عَدَمُهُ والوجْهُ فِيهِ بَيِّـنَى فَوْلُولُ لِأَنْهُ وَاعِ إِلَى بَعِثِكَ عَــنْ \* أَخْلاَقِهَا فَتَتَقِي غَيْرُ الْحَسَنُ \* عَدَمُهُ والوجْهُ فِيهِ بَيِّــنُ وَالْمُعُ فَيْمَ الْخَسَنُ \* عَدَمُهُ والوجْهُ فِيهِ بَيِّــنُ وَالْمُلُكُلُ وَالْمُ كُلُ خَصْلَةٍ تُسْتَحْسَنُ \* عَدَمُهُ والوجْهُ فِيهِ بَيِّــنُ وَالْمُ لَا إِلَى بَعِثِكَ عَــنْ \* أَخْلاَقِهَا فَتَتَقِي غَيْرُ الْحَسَنُ \* أَخْلاَقِهَا فَتَتَقِي غَيْرُ الْحَسَنُ \* أَخْلاقِهَا فَتَتَقِي غَيْرُ الْحَسَنُ \* أَخْلاَقِهَا فَتَتَقِي غَيْرُ الْحَسَنُ \* أَخْلاَقِهَا فَتَتَقِي غَيْرُ الْحَسَنَ

<sup>((</sup>وفضلوا ذنبا لذل جرا، على عبادة كستك كبرا، وذرة من عمل القلب العلي، مثل الرضا والزهد والتوكل، افضل عند الله من جبال، شمخن من ظواهر الاعمال، وزك درهم لكونه حظر، افضل من تصدقات وعمر، واصلها)) أي الامراض ((الجامع حب الحاضر، فيا حكى الهلالي وابن عاشر، وقال ان اصل كل داء، رضا الفتى عن نفسه العطائي،)) اعني ابن عطاء الله. ((واصل كل خصلة تستحسن، عدمه والوجه فيه بين، لانه داع الى بحثك عن، اخلاقها فتتقي غير الحسن،)) قلت: يصح كون كل منها يلد كل عيب فالصداع مثلا ينشأ عن الحر وعن البرد وعنها معا وعن غيرهما.

وَأَصْلُ الأَصْلَيْ خِلاَلُ أَهْ لِ \* كُلِّ فَدِينُ الْمُرْءِ دِينُ الْخِلِلِ الْمُرْءِ دِينُ الْخِلِ الْمُنْ تَحَقَّقَ بِحَالَةٍ مَّ اللهِ الْمُلْ اللهُ الْقَالُ المَالُ الْمُؤْمِوهُ جَزْمَ اللهَ اللهُ الْقَالُ اللهُ الْقَالُ اللهُ اللهُ

((واصل الاصلين خلال اهل، كل فدين المرء دين الخل، فمن تحقق بحالة ما، لم يخل منها حاضروه جزما، لذاك وصى بزحام العلما، سليله لقيان بدر الحكا، مشبها احياء نور الحكمة، للقلب بالوبل للارض الميتة،)) قال يابني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فان نور الحكمة يحي القلوب كا تحيا الارض الميتة بوبل الساء ((والذكر كثر)) ((اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه) أي وليكن ذكركم تعظيا.

روى ابن حبان: (اكثروا من ذكر الله حتى يقولوا مجنون). زروق: وكثرته تزيدك يقينا وتقى وهو ثلاثة بالقلب تعظيا وباللسان نطقا وبالجوارح عملا واعلاها الاول وعنه ينشأ الآخران. وقول ابن عاشر: (ويكثر الذكر بصفو لبه) أي مع حضور قلبه او اشارة لذكر القلب وهو خوفه ومراقبته وهو قصد معاذ بقوله: ما عمل ابن ءادم عملا انجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقال عمر رضي الله عنه افضل من ذكر الله باللسان ذكره عند امره ونهيه أي الوقوف عند ماحده امرا ونهيا بخوفه وتصوير اطلاعه عليك فان رايت فرضا ذكرت ففعلته الح.

تنبيات: قال في الحكم: لاتترك الذكر لعدم حضورك فيه فغفلتك عن ذكره اشد من غفلتك فيه.

النووي: اضعف ذكر ذكر اللسان مجردا لكنه ذو فضل عظيم كا في الاحاديث. ولكن اختلاف السلف في ذكر لسان وقلب ايها افضل محله في ذكر القلب تسبيحا وتهليلا لا ان كان قلبه لاهيا. قال عياض وقول بعضهم لا خير في الذكر مع الغفلة يعني بالنسبة لذي الحضور وكذا ما ورد في الدعاء من قلب غافل لاه انظر شرح الحصن عند ويتدبر ما يقول ويتعقل معناه.

الثاني: الاصح أن ذكر اللسان بحضور خير من ذكر القلب وحده وقيل الذكر لغير أرباب الشهود لخبر من ذكر شهد ومن شهد لم يذكر ولذا قال أبن العربي:

(بذكر الله تزداد الذنوب \* وتنعكس البصائر والقلوب)

(وترك الذكر افضل كل شيئ \* فشمس الذات ليس لها غروب)

وقال ايها:

(الله يعلم اني لست اذكره \* وكيف اذكره اذ لست انساه)

وهذا من باب حسنات الابرار الخ وقل اهل هذا المقام.

وفي الحكم: قوم اقامهم لخدمته وقوم اختصهم بمحبته (كلا نمد) الاية واكثر عبادة العارفين قلبي.

الثالث: من قرب موته فعليه بالاذكار الجامعة كسبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وبالصلاة النبوية لانه تعالى يصلي عليك بواحدة عشرا.

الرابع: اختلف هل الافضل السر لقوله تعالى ﴿واذكر ربك في نفسك﴾ أي سرا ولخبر: خير الذكر الخفي ولانه اسلم من الرياء وجزم النووي بندب سره الا ما امر برفعه كتلبية او الافضل الجهر لانه ادفع لنوم وكسل وردي خاطر واطوى لمقامات الطريق فيقطع في ساعة شهرا فاكثر ولانه انفع للمريد ونفعه متعد.

ثالثها: من غلبت عليه الجمعية من ذوي النهايات فسره اولى.

الخامس: قال بعضهم: ذكر القلب نوعان احدهما الفكر في عظمته تعالى وفي ءاياته في السماء والارض وهو القصد بحديث (خير الذكر الخفي) والثاني ذكره بالقلب عند امر ونهي فيتثل ويجتنب.

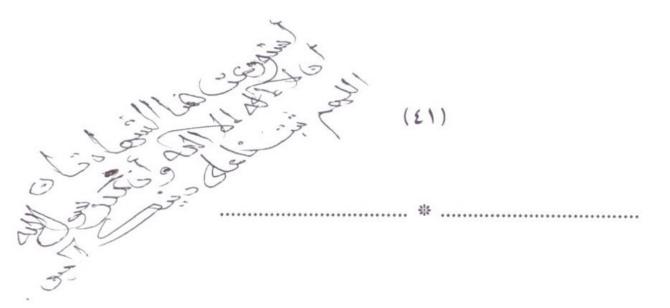

السادس: الذكر انواع: فمنه تسبيح وتهليل وحمد ودعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذكره تعالى نطقك باسمه.

= السابع: قال الشرنوبي قال الامير ينبغي للذاكر بالهيللة لحظ كونها قرءانا ليعظم اجره.

((والقران خيره)) كا قال النووي والجزري اما خبر احب الكلام الي الله سبحان الله وفي رواية افضل اللكلام فحمول على كلامنا ذكره النووي واما افضل ما قلت انا والنبيئون من قبلي لاإله الا الله وحده لاشريك له كا رواه مالك في موطئه فالظاهر ممله على كلام الانبياء كا افاده قوله.

قلت: فلا يشمل ما حكوه من كلامه تعالى (١) اذ هو افضل كلام قطعا ((الا بما شرع فيه غيره)) أي الا بمحل طلب فيه ذكر ءاخر كسجود وركوع وجلوس مصل واذان وحكايته وما ورد قبل النوم وقضاء الحاجة وبعدهما.

<sup>(</sup>١) فكلامه تعلى هو افضل

وَابْدَأْ بِالاسْتِغْفَارِ والصَّلَةِ \* عَلَى دَلِيلِنَا اللَّيْرَاتِ وَالصَّلَةِ \* عَلَى دَلِيلِنَا اللَّيْرَاتِ وَأُدَبْ بِئَادَابِ الصَّلاَةِ وَاحْتَمِ \* مِنْ لَحْنِهِ فَهْوَ مِنْ الْخُرَّمِ

er.

((وابدأ)) اذا شرعت في الاذكار ((بالاستغفار والصلاة على دليلنا الى الخيرات،)) صلى الله عليه وسلم تسليا ((وادب بئاداب الصلاة)) كطهر حدث وخبث واستقبال وحضور وسواك ((واحتم، من لحنه فهو من الحرم،)) ولا ينفع معه من يقدر على اقامته وفي نور البصر وغيره ان من حذف من اسم الجلالة الإلف الذي قبل الهاء لم يكن ذاكرا وقال الاخضرى:

(ومن شروط الذكر ان لا تسقطا \* بعض حروف الاسم او تفرطا)
(في البعض من مناسك الشريعة \* عمدا فتلك بدعة شنيعـــة)
(والرقص والصراخ والتصفيــق \* عمدا بذكر الله لايليـــق)
وقال في عقود الجمان:

(وواجب تقديس ذكر اللواح عن فعل كل عابث ولاه) (وانما يتلى بالارع والبكاء) (ومنعه في الضرب للأمثال \* واللغو والمزاح للاخال) مَن زَادَ بَعْدَهَا اللهَ الْهَاوِيَ \* مُهَلِّلاً أَوْ مَدَّ هَمْزَهُ بِيَ الْمَاوِي \* مُهَلِّلاً أَوْ مَدَّ هَمْزَهُ بِيَ عَصَى بِإجْمَاعٍ مِنَ الأَنَاصِي \* وَعَبَدَ الإللهَ بِالْمُعَاصِي \* وَعَبَدَ الإللهَ بِالْمُعَاصِي \* وَعَبَدَ الإللهَ بِالْمُعَاصِي \* وَعَبَدَ الإللهَ بِالْمُعَاصِي \* وَعَبَدَ الإللهَ بِالْمُعَامِينَ هُ كَا مِن اللَّهِ فَي الْحَرْيِنَ الْحَرْيِنَ الْحَرْيِنَ الْحَرْيِنَ الْحَرْيِنَ الْحَرْيِنَ الْحَرْيِنَ اللَّهُ مِن وَصِّهِ فِي عَمْرِجٍ وَوَصْفِ لَا لَهُ لَا اللَّهُ فِي الذَّكْرِ لِكُلِّ حَرْدُ \* مِن وَصِّهِ فِي عَمْرِجٍ وَوَصْفِ

=أي بحقه وفي نور البصر: النهي عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مقام ينافي التعظيم كاللعب في الاعراس وغيرها. وفي الخزينة ان من لم يصحح مخارج الفاظ الذكر وصفاته لا يجد خصائصه واسراره وفي (عج) وغير واحد ان الدعاء الملحون مردود وفي الخزينة ايضا: ان الاساء الحسنى يحرم تغييرها فمن مد من الهيللة همز اله او هاءها أثم إجماعا وعبد الله تعالى بالمعاصى.

((من زاد بعدها اله الهاويا)) وهو الالف خفف ياءه للوزن ((مهللا او مد همزه بيا، عصى باجماع من الاناصى،)) أي الاخيار ((وعبد الاله بالمعاصي، كا به صرح في الخزينه، من نورت كلامه السكينه، لابد في الذكر لكل حرف، من وصه)) أي اتقانه ((في مخرج ووصف،)).



### وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ التَّفَكُّ لِي وَخَيْرُهُ الْفَنَا الْقَامُ الأَكْبَرُ

de:

(( وافضل العبادة التفكر،)) ويجب في الطاعة والمنجيات وضدهما وهو ضربان: احدهما ما تعلم به غرور النفس والشيطان والدنيا وفي ذنوبك وطاعتك فتتوب وتشكر وفي نعيم غد وشره فترجو وتخاف.

والثاني الفكر في صفاته تعالى وجلاله وتنزه ذاته عما لا يليق به وفي صنعه لتحصل المعرفة فبكثرته تكثر العلوم والمعارف وعلى هذا الضرب حملوا خبر (تفكر ساعة خير من عبادة سنة على الفكر في الموت وما بعده.

تنبيه: قد نبه القرءان على التفكر خمسا وتسعين مرة الغزالي: تكريره تعالى خلق الانسان من نطفة ليس ليسمع فقط بل للنظر فانظر في ذاتها واسبابها وما نشأ منها من بشر له عقل وسمع الى ءاخر عجيب بدعه ((وخيره)) أي التفكر ((الفنا)) في الفكر في جلاله حتى لاشعور لك بغيره ((المقام الاكبر،)) أي وهو المقام الاكبر.

4

#### فصل:

هَذَا وَلَا كَانَتِ الْخُواطِ لِ مَنبَعَ الأَعْمَالِ وَمِنْهَا الآمِ لِ الْخُيْرِ ظَاهِراً وَمَنْ تَأَمَّ لِ \* عَلِمَ أَنَّهُ يُرِيدُ الْبَاطِ لِ لَا لَا يَوْرُ فِهَا بِالْكَفَّتَيْ لَ وَمُتْقِنًا لِوَزْنِهَا بِالْكَفَّتَيْ لَنْ وَكُنْ قِنَا لِوَزْنِهَا بِالْكَفَّتَيْ لَنْ وَكُنْ قِنَا لِوَزْنِهَا بِالْكَفَّتَيْ لَنْ وَكُنْ قِنَا لِوَزْنِهَا بِالْكَفَّتَيْ لَنْ وَكُانَ مِن مَكَائِدِ الْخَنْ لِ اللَّمَتَيْ فَى اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنْ وَالْخَرْبُ خُدْعَةٌ وَأَعْدَى الأَعْدَا \* لَكَ ضَرِيرُكَ تَشِي لَكَ السَدَّا وَأُمِ بِالشَّرِي عَلَى وَأُمِ الْعَامِلُ بِالتَّنَبُ تِ \* وَزِنَةِ الْخَاطِ بِالشَّرِي عَلَى وَأُمِ اللَّهُ وَالْمَالُ بِالتَّنَا فِي اللَّهُ وَالْمَالُ بِالتَّنْ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُ بِالتَّنْ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَالْمَالُ بِالتَّنْبُ تَ اللَّهُ وَالْمَالُ بِالتَّنْ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُ بِالتَّنْ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُ بِالتَّنْ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُ بِالتَّاتَ اللَّهُ وَالْمَالُ بِالتَّالَةُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِلْ اللَّهُ وَالْمِلْ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِلْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلِي اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(فصل) في خواطر القلب ((هذا ولما كانت الخواطر منبع الاعمال ومنها الآمر، بالخير ظاهرا ومن تاملا، علم انه يريد الباطلا،)) فرب كامة حق اريد بها باطل ((ان كان حاذقا بفرق اللمتين)) لمة الشيطان ولمة الملك الواردتين في حديث الترمذي. ((ومتقنا لوزنها)) أي الخواطر ((بالكفتين)) كفتي ميزان الشرع ((وكان)) عطف على كانت ((من مكائد الخناس، ضرب لاخماس الى اسداس)) أي سعى في الخدع. انظر (ق) ((والحرب خدعة)) مثلثة تنقضي بالخدع ((واعدى الاعدا لك ضريرك)) أي نفسك ((تشي لك الدا))، وان هما محضاك النصح فاتهم، ((وامر العامل بالتثبت، وزنة الخاظر بالشريعة،)) ليلا يهلك من حيث لا يحتسب.

((وعلم)) أي وامر بعلم ((ميز الاصدقا من العدى)) أي بميز خاطر الخير من خاطر ((وعلم)) الشر ((لان جهله يجر للردي، ابوابه للقلب جمة وباب، الاملاك واحد فيف الاحتجاب)) الغزالي اغمض علم المعاملة علم خدع نفس وكيد ولص وهو فرض عين فعليك ان تقف عند كل هم خطر لك لتعلم امن ملك ام من لص؟ متاملا بعين البصيرة لا بهوى طبعك فطرق اللص الغامضة مهلكة للعلماء لكثرة ابوابها للقلب وباب الملائكة واحد فيشتبه بالكثيرة مالم يصف القلب بتقى وعلم غزير مستمد من كتاب وسنة. ((وبين)) عطف على كانت ((القوم الفروق)) بين الخواطر ((رمت تلخيصها مختصرا فقلت اربعة خواطر الجنان، ربي ونفسي ملكي شيطاني)) والى الاربعة يرجع مازاد عليها قوم ((يتاز بالثبات الاولان، والاخران مترددان،)).

وإِنَّمَا يَجِيئُ خَاطِرُ الْعَلِيبِ \* عَقِبَ الاجْتِهَادِ وَالتَّبَتُ لِللهِ وَلاَ وَقْتُ وَبِالشَّرْعِ ارْتَبَطْ تَصْحَبُهُ بُرُودَةٌ وَلاَ أَنْ اللَّهِ اللهُ وَلاَ وَقْتُ وَبِالشَّرْعِ ارْتَبَطْ اللَّهُ اللَّهِ عُرُدَادُ التَّضَاحًا لاَيْفَكُ \* بِصَارِفِ بِعَكْسِ القَآءِ الْلَكِ فَلَا اللَّهُ عَرْدَادُ التَّضَاحًا لاَيْفَكُ \* عَارَضَهُ فَكَفَّ مَا أَثَلِيكُ فَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَكَفَّ مَا أَثَلَاكِي وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>((</sup>وانما يحى خاطر العلي عقب الاجتهاد والتبتل،)) الانقطاع للتعبد ﴿والذين جاهدوا فِينَا لَنَهُ دِينَةًمْ ﴾ الح ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ ﴾ الح. ((تصحبه برودة ولا نمط، له ولا وقت)) كذا وصفه الجيلي لما سالوه عنه والنمط النوع. ((وبالشرع ارتبط)) فلا يام بذنب ((كالصبح يزداد اتضاحا لا يفك)) لايصرف ((بصارف)) بل تنقاد له النفس واللص اولا يطلعان عليه. ((بعكس القاء الملك، فربما شيطان او امارة)) بالسوء ((عارضه فكف ما اثاره، والملكي ناصحا مرغبا، في الخير ان أبيت خيرا طلبا، ءاخر إن تاب الصلاة يطلب، ذكرا فصمتا ان عن الذكر ابي، بالذكر يقوى وله بروده مع انشراح صحبا وروده،)).

وَأَبَدًا لاَتَامُنُ الْلائِ ــكْ \* إِلاَّ عِيْرٍ خُلِقُوا لِذَلِ ــكْ وَقَدْ يَعِي بِشَرِّ الرَّبَانِ ــك \* عُقُوبَةً عَقِبَ ذَنْبِ الجَانِ ــك وَمَالَةُ مِنْ صَارِفٍ إِلاَّ اللَّجَ ا \* مِنْكَ إِلَى الَّذِي إِلَيْكَ مِنْهُ جَا وَمَالَةُ مِنْ صَارِفٍ إِلاَّ اللَّجَ فِ \* مَنْكَ إِلَى الَّذِي إِلَيْكَ مِنْهُ جَا وَخَاطِرُ الشَّرِّ إِذَا لَمْ يَقْتُ ـ فِ \* ذَنْبًا فِنْ شَيْطَانٍ أَوْنَفْسٍ يَفِي وَخَاطِرُ الشَّرِّ إِذَا لَمْ يَقْتُ ـ فِ \* ذَنْبًا فِنْ شَيْطَانٍ أَوْنَفْسٍ يَفِي مَثَلُ هَجْسِ النَّفْسِ ضَوْء الْخُلِ فِ \* تَحْسَبُ صُبْحًا فَإِذَا اللَيْلُ يَفِي مَثَلُ الشَّيْطَانِ كَالذِّيبِ مَتَ ــى \* طُرِدَ مِن وَجْهٍ مِنَ ءاخَرَ أَتَى وَمَثُلُ الشَّيْطَانِ كَالذِّيبِ مَتَ ــى \* طُرِدَ مِن وَجْهٍ مِنَ الْغَوَائِ لللهُ وَإِنْ أَتَاكَ خَاطِرٌ بِعَجَ ــل \* تَامَنُ أَنْهُ مِنَ الْغَوَائِ لللهِ لَكَ نَظَ ــرْ تُوتِيْ فَيْ مَنَالِهِ لَكَ نَظَ ــرْ \* وليْسَ فِي مَنَالِهِ لَكَ نَظَ ــرْ \* وليْسَ فِي مَنَالِهِ لَكَ نَظَ ــرْ \* وليْسَ فِي مَنَالِهِ لَكَ نَظَ ـــرْ \* وليْسَ فِي مَنَالِهِ لَكَ نَظَ ـــرْ \* وَلَيْسَ فِي مَنَالِهِ لَكَ نَظَ ـــرْ \* وليْسَ فِي مَنَالِهِ لَكَ نَظَ ـــرْ \* وليْسَ فِي مَنَالِهِ لَكَ نَظَ ـــرْ

<sup>((</sup>وابدا لا تام الملائك، الا بخير خلقوا لذلك، وقد يجي بشر الرباني، عقوبة عقب ذنب الجاني،)) (بل ران على قلوبهم) الاية ((وماله من صارف الا اللجا، منك الى الذي اليك منه جا،)) فتب اليه واستغفره انه كا توابا ((وخاطر الشر اذا لم يقتف، ذنبا لهن شيطان او نفس يفي، ومثل الشيطان كالذيب متى، طرد من وجه من اخر اتى،)) وخاطره كشعلة نار ومعه ضيق وكزازة وغبار وتعقبه حرارة وربا تبعه كسل والهاجس يشبهه يعقبه يبس وانقباض ((وان اتاك خاطر بعجل، تامن ام، من الغوائل، توقن خيرية مابه ام، وليس في مئاله لك نظر،)).

فَهُو نَفْسَانِيٌّ أَوْ شَيْطَانِ عَلَيْ الْ شَيْطَانِ عَلَيْ الْفَرْقَ بَيْنَ ذَانِ وَالنَّفْسُ وَالشَّيْطَانُ يُقْمَعَانِ \* بِالذِّكْرِ فَاذْكُرْ يُهْزَم الْجُمْعَانِ نَاذَكُر فَاذْكُر مُهْزَم الْجُمُعَانِ لِللَّكْرِ فَاذْكُر مُهُزَم الْجُمُعَانِ اللَّكْرِ فَاذْكُر مُهُزَم الْجُمَعَانِ اللَّكْرِ فُورٌ لِلشَيَاطِينِ مَفَى النَّارِ تَفِرْ لِللَّيَاطِينِ مَفَى النَّارِ تَفِرْ وَلَكِنِ الذِّكْرِ نُورٌ لِلشَيَاطِينِ مَفَى النَّارِ تَفِرْ اللَّهُ الْإِنْسُ مِنَ النَّارِ تَفِرْ وَلَكِنِ الذِّكْرُ دَوَا وَإِنَّ لَيَا اللَّهُ الْأَدْوِيَةُ بَعْدَ الإِحْتَى اللَّهُ وَا وَإِنَّ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

((فهو نفساني او شيطاني)) فللص تحت الخير تلبيسات ضيعت كثيرا من العلماء والزهاد كا في الاحياء وانظر في المدخل قصة الرجل الذي كان ياتيه في صورة طائر فيركبه الى محل بيت يصلي فيه فبان انه مملوء نجسا ((وقد علمت الفرق بين ذان،)) فعالج كلا بعلاجه. ((والنفس والشيطان يقمعان بالذكر فاذكر يهزم الجمعان، للذكر نور للشياطين مفر، منه كا الانس من النار تفر، ولكن الذكر دوا وانما، تفيد الادوية بعد الاحتما)) فشرطه طهر القلب وعمارته بالتقوى (إن الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان) الخون طهر كان يخطر به ولا يثبت. انظر تنوير ابن عطاء الله.

تمتان: ما يخطر في القلب يسمى هاجسا فان جرى فيه سمي خاطرا فان تردد بين فعل وترك فحديث نفس وان رجح الفعل فهم ويكتب حسنة لاذنبا والثلاثة قبله لا اجر لها ولا وزر وان صمم فعزم والاصح انه يكتب ذنبا غير المنوي.

الثانية: الملكي ياتي من يمن القلب والشيطاني من يساره والنفس من خلفه والرباني من امامه ووجه القلب لجهة الظهر. انظر بهجة النفوس حاشية البخاري لابن ابي جمرة.

وَمَنْ أَتَاهُ خَاطِرًا خَيْرٍ فَهَ لَ \* يَتَّبِعُ الأَخِرَ أَوْ يَتْبَعُ الْأَلْ لِإِنِ عَطَاءٍ وَالْجُنَيْدِ وَذَهَ بُ \* قَوْمٌ إِلَى تَخْيِيرِهِ فَمَا أَحَ بُ لِإِنِ عَطَاءٍ وَالْجُنَيْدِ وَذَهَ بُ \* قَوْمٌ إِلَى تَخْيِيرِهِ فَمَا أَحَ بُ لِإِنِ عَظَاءٍ وَالْجُنَيْدِ وَذَهَ بَ \* فَيِهِ اقْفُ أَبْعَدَهُمَا مِنَ الْهُوَى وَخَاطِرَانِ نَظَرُ الْعِلْمِ سَوَى \* فِيهِ اقْفُ أَبْعَدَهُمَا مِنَ الْهُوَى وَخَاطِرَانِ نَظُرُ الْعِلْمِ سَوى \* فِيهِ اقْفُ أَبْعَدَهُمَا مِنَ الْهُوَى وَخَاطِرَانِ نَظُرُ الْعِلْمِ سَوى \* فِيهِ اقْفُ أَبْعَدَهُمَا مِنَ الْهُوَى وَخَاطِرَانِ نَظُرُ الْعِلْمِ سَوى \* فِيهِ اقْفُ أَبْعَدَهُمَا مِنَ الْهُوَى وَخَاطِرَانِ نَظُرُ الْعِلْمِ سَوى \* فِيهِ اقْفُ أَبْعَدَهُمَا مِنَ الْهُوَى وَخَاطِرَانِ نَظُرُ الْعِلْمِ سَوى \* فَيهِ اقْفُ أَبْعَدَهُمَا مِنَ الْهُوَى وَخَاطِرَانِ نَظُرُ الْعِلْمِ سَوى الْهُوَى الْعَلَمُ مِنْ اللهُ وَمَا يَرِيبُكَ وَمَا تَعْتَ فِي الْعَلَى مَا يَرِيبُكَ وَمَا تَعْتَ فِي الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

((ومن اتاه خاظرا خير فهل، يتبع الاخر او يتبع الال)) بالضم بمعنى الاول وليس من مادته ((لابن عطاء والجنيد وذهب، قوم الى تخييره فما احب، وخاطران نظر العلم سوى، فيه)) حلا مثلا او ندبا ((اقف ابعدهما من الهوى،)) او قدر نزول الموت فما لم تنزعج عنه فهو حق فالموت حق فلا يثبت معه باطل فالندبان مثلا كتنفل وحضور جنازة او حضور جنازتين مستويتين والفرضان كطلب علم عيني وسعي لعيال ذكره الشرقاوي والشرنوبي وكأم الابوين بضدين وكل يغضب ان خولف.

تنبيه: المطمئنة التي ريضت على الحق لا تقبل الباطل بل حلاوة الطاعة عندها دليل قبولها ((دع مايريبك)) لفظ حديث ((وما تعتذر، منه)) ورد: اياك وما تعتذر منه ((ولا تكثر اذا تعتذر)) فقد يجرك ذلك الى كذب أو غيبة او نحوهما كتزكية نفس ((و)) دع ((حب ان تعرف او ان يعرفا، احد ان تحب ان لا تعرفا)) لقي رجل الابدال فوصوه بذلك.



### فـصل:

شُمَّ إِذَا أَشْرَقَ بِالتَّخَلِّ \* قَلْبُ فَلاَ يَغْنَى عَنِ التَّحَلِّي مِنَ الْقَامَاتِ وَلَيْسَ مَطْمَعُ \* فَيهِنَّ قَبْلَ عَقَبَاتٍ تُقْطَعُ \* وَمَنْ بِجِدِّ وَعَنَى أَقتاما \* بِأَدَبٍ كَانَا لَهُ مَقَاما اللهُ عَلَم اللهُ مَقَاما اللهُ مَقَاما اللهُ مَقَاما اللهُ مَقَاما وَهُو مِنْ عِلْمٍ وَحَالٍ وَعَمَلْ \* مُنتَظِمٌ وَالْخَالُ بِالْعِلْمِ تُحَلُّ وَهُو مِنْ عِلْمٍ وَحَالٍ وَعَمَلْ \* مُنتَظِمٌ وَالْخَالُ بِالْعِلْمِ تُحَلُّ بِالتَّوْبَةِ ابْتَدِئُ فَلاَ مَقَامًا مُ \* يَسْبِقُهَا فَهْ يَ لَمَا إِمَامُ اللهُ وَعَنْمُهُ أَنْ لاَ يَعُودَ أَبَدَا اللهُ وَهُيَ التَّنَدُمُ عَلَى أَنِ اعْتَدَى \* وَعَزْمُهُ أَنْ لاَ يَعُودَ أَبَدَا اللهُ اللهُ يَعُودَ أَبَدَا اللهُ اللهُ يَعُودَ أَبَدَا اللهُ اللهُ اللهُ يَعُودَ أَبَدَالًا اللهُ اللهُ اللهُ يَعُودَ أَبَدَالًا اللهُ ا

(فصل) في المقامات (١) ((ثم اذا اشرق بالتخلي، قلب فلا يغني عن التحلي، من المقامات وليس مطمع، فيهن قبل) ست ((عقبات تقطع)) سهر وفقر وجوع وشدة وذل وتزود لغد ((ومن بجد وعنى اقاما، بادب كاناله مقاما، وهو من علم وحال وعمل منتظم والحال بالعلم تحل)) كل مقام منتظم من الثلاث والعلم يثمر الحال والحال يثمر العمل ((بالتوبة ابتدئ فلا مقام، يسبقها فهي لها)) اي المقامات ((امام)) وتجب فورا وتاخيرها من الكبيرة كبيرة ((وهي التندم على ان اعتدى)) أي عصى الله تعالى اما ندمه لخوف عذاب غد او أما ندمه لخوف عذاب غد او قورتُ نعيه والأصح انه توبة (( وعزمه ان لا يعود ابدا)) لشدة ندمه لا لام ثان وبترك العود ابدا فسر خير التوبة النصوح.

<sup>(</sup>١) اى مقامات اليقين وهي اخلاق أهله اهـ

# 

((وتركه الان له)) فيكف عن نظر وغيبة تاب منها ويرجع عن شهادة الزور ويرد مغصوبا لم تفت ذاته فان فاتت فمنع عوضه ذنب ثان لا يمنع صحتها من الغصب ويقضي ما ضيع من دعيمة فان تعذر التلافي عزم انه متى امكنه فعل وبادر لاعمال صالحة تفي بذلك ولا يسقط المال لفقد ربه فهو لوارثه ثم للمساكين حتا فان دفعه برئ من غير المطل ومن تاب من ذنب شاركه فيه قوم فليتب من نظر فعلهم ورضاه ومن عصيانه في جماعة ((و)) تصح ((ان اصر، على ذنوب غيره)) اي اقام عليها ونوى العود لها وقيل الاصرار نية العود فقط ((فما انتصر)) وقيل لا تصح من ذنب مصر على جنسه وقيل: الما تصح من الاشد كتوبة من شرب الخر بمسجد دون غيره (۱).

تنبيهات: مر ان كل مقام من علم الخ فالعلم هنا معرفة ضرر الذنب دنيا واخرى ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِّن مُصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتَ آيْدِيكُمْ ﴿ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ ﴾ الخ وفي الخبر ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبة.

(اذا كنت في نعمة فارعها \* فان المعاصي تزيل النعم ﴾

<sup>(</sup>۱) دونه بغيره

| *************************************** |  | 415 |  |
|-----------------------------------------|--|-----|--|
|-----------------------------------------|--|-----|--|

=وعلم مزايا التوبة يحب التوابين من كلما عصوا تابوا ورب ذنب ندم عليه المذنب حتى قال الشيطان ليتني لم اوقعه فيه ورب توبة جرت للجنة والحال الندم والعمل الاقلاع والتحلل وتلافي مافات ونية ان لايعود.

الشانعي: لا ينعك منها عدم صدق عزمك ان لا تعود فذلك من كيد اللص. وفي الحكم الهي كيف اعزم وانت انت القاهر؟ وكيف لا اعزم وانت الآمر؟ وفي مناجاة يحي بن معاذ الرازي: الهي اني لا اقول لا اعود لعلمي من نفسي نقض العهود واقول لا اعود لعلمي ان اموت قبل ان اعود.

الثالث: الاصح حمّها من الصغائر وقيل لا تلزم متقي الكبائر لان الاجتناب يكفرها كا في الاية وهل قطعا او ظنا؟ قولان وهل قبولها من المومن قطعي او ظني؟ قولان وفي (م) (١) وغيره من الاحاديث ما ينصر الاول وفي (بخ) (٢) ان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. والاصح ان ذكر الذنب لا يوجب تجديدها بل ندبه ان لم يفرح (٣) فتجب من فرحه ورضاه.

<sup>(</sup>١) مسلم. (٢) البخاري. (٣) نسخة: به

وَشَرُّطُهَا اسْتِحْلالُهُ لِلاَدَمِي \* مِنْ حَقَّهِ الظَّاهِرِ غَيْرِ الْحَرَمِي وَشَرُّطُهَا اسْتِحْلالُهُ لِلاَدَمِي \* مِنْهُ وَلاَبَدَّ مِنَ أَنْ تُفَصِّلَهُ وَلاَبَدَّ مِنَ أَنْ تُفَصِّلَهُ

10

((وشرطها)) ان كان الحق الآدمي ((استحلاله للادمي من حقه)) أي طلبه ان يجعله منه في حل فالاصح حتم التحلل وكونه شرطا فيها وقال الحسن يكفي عنه الاستغفار يعني للمظلوم او لكما وهو الاظهر وان اغتاب ذا بنين فليتحلل بنيه ايضا ((الظاهر)) بخلاف حسد ونحوه. انظر الاحياء ( (غير الحرمي) ) كخيانة في زوجة او محرم فالمحارم التي فيهن حق لآدمي خمسة: دينية كتكفير وقذف وعرضية كغيبة ومالية كغصب فيجب ان تستحل مظلومك في الثلاث أي تطلبه ان يبرئك مما ظلمته به ويجب ان تكذب نفسك عند من شمته له او شهدت عنده عليه بزور وهل شرطها لقاذف تكذيب نفسه قولان للشافعي ومالك وذكر بعضهم سقوط الاثم بالتوبة من غيبة لم تبلغه واما الحرمية فيحرم فيها لاثارته الغيظ واما البدنية كضرب وقتل فيجب وهل على القاتل تسليم نفسه؟ قولان لابن رشد قال زروق: الثاني هو ظاهر الاحاديث. ((ونحوه)) من كل حق ان ذكرته له ءاذيته فلا تستحله الا مبها واكثر الاستغفار له واثن عليه ((ان تستطع تحلله منه)) فان تعذرفكا مرفى التلافي فهو من جزئياته وانظر ما ذا يلزمه من التكلف في التحلل والذهاب بالمغصوب لربه ((ولابد من ان تفصله،)).

# لَهُ وَتَكْفِي فِي ذُنُوبٍ مُنْجْمَلَــهُ ۞ وَمُنكَرٍ عَجَزَ اَنْ يَعُودَ لَــهْ

((له)) على الاصح فقد قال مالك لايكفيك قولك له اجعلني في حل حتى تعين له الذنب وساله وصي ايتام تحللهم بعد الرشد فيا نال منهم فابرءوه هل ينفعه ذلك فقال لا حتى تعين لهم القدر وهذا ايضا هو نهج الشافعية في المال ولهم في العرض قولان وقال ابن ابي زيد وابن ابي جمرة: يجب التعيين وقيل يكفي ابراء مطلق انظر المفيد فقد بسط هنا كلام الكتب المعتمدة.

تنبيه: يندب تحليل ظالمك مالم تفهم التجرأ بذلك واختار ابن سيرين عدم تحلله ويدل للاول قوله صلى الله عليه وسلم: (ايعجز احدكم ان يكون كأبي ضمضم رضي الله تعالى عنه وذلك ان ابا ضمضم كان اذا اصبح يقول تصدقت بعرضي على المسلمين. قال العلماء وهذا فيا وقع فيمنع فيا لم يقع انظر ابن زكري على الكافية.

((وتكفي)) التوبة ((في ذنوب مجملة،)) مجهولة وكذا المعلومة خلافا لبعض المعتزلة كذا في (جس) وقال ميارة: يجب تفصيل المعلومة ((و)) في ((منكر عجز)) التائب ((ان يعود له،)) كهرم اعمى كان لصافي شبابه.

## وَالْخُلْفُ إِنْ أَصَرَّ فِي اسْتِغْفَارِهِ \* ثَالِثُهَا مُجْدٍ لَدَى انْكِسَارِهِ

تنبيه: من كالها الاستغفار ومفارقة محل الذنب كا فعل كعب بن مالك والرجل الذي قتل تسعا وتسعين وقد قلت:

(وينبغي فراق الاحوال التي \* يعتادها في زمن المعصية)
(للرجل القاتل ضط واكملا \* قافا بمن ساله فقال لا)
(فسار يسال فارشد الله السلم فتوى ما وصلا)
(فامرت بالقرب منه امرا \* بالبعد منه الت منها فرا)
(من بعدما بصدره لنصرا \* ناو خصام ملك وشبرا)
(ادني لها قد وجدوه بعدما \* قد امروا بقيس كل منهما)

( (والخلف ان اصر ) ) على ذنب قال في الرسالة: والاصرار المقام على الذنب واعتقاد العود اليه.

((في استغفاره)) منه ((ثالثها مجد)) أي نافع ان وقع ((لدى انكساره)) الشيخ زروق: اكل الاستغفار ما صحب توبة ثم ما صحب انكسارا فان خلا منها فهو استغفار الكاذبين الذي قالت رائعة بحتاج الى استغفار كثير وقال تعالى: ﴿وَلَـمْ يُـصِرُّواْ ﴾

مَــنْ ءَادَهُ الْمَتَابُ فَالتَّكْثِيــرُ \* مِن سُورَةِ النَّصْرِ لَهُ ظَهِـيــرُ وَاهْجُرْ قَرِينَ السَّوءِ وَافْزَعْ لِلْعَلِي \* وَزُرْ قُبُورَ الصَّالِحِينَ يَسْهُـــلِ وَاهْجُرْ قَرِينَ السَّوءِ وَافْزَعْ لِلْعَلِي \* وَزُرْ قُبُورَ الصَّالِحِينَ يَسْهُــلِ وَاهْجُرْ قَرِينَ السَّوءِ وَافْزَعْ لِلْعَلِي \* وَزُرْ قُبُورَ الصَّالِحِينَ يَسْهُــلِ وَتُندَبُ التَّوْبَةُ مِتَـــنَ وَلَا \* فِي كُرْهِ أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ عَن الأَوْلَى وَتُندَبُ التَّوْبَةُ مِتَــنَ الأَوْلَى

= وقال ابن العربي: لا يحتاج له لحبر: (اذا اذنب العبد ثم استغفر قال الله تعالى: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب فقد غفرت له) وفي (جس) عن شرح الحصن انه يصح من مقلع لم ينو العود فان نواه فلاعب فيما يظهر وقال السبكي استغفار الغافل خير من سكوته ليعتاد قول الحير ونحوه في الاحياء، وجاء في الاستغفار قرءانا وحديثا (ماجاء)) اما خبر التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه فالاصح وقف ءاخره

(وما اضفته الى الاصحاب من \* قول وفعل فهو موقوف زكن)

((من ءاده المتاب)) عسر عليه ((فالتكثير من سورة النصر له ظهير،)) معين ((واهجر قرين السوء وافزع للعلي وزرقبور الصالحين يسهل،)) المتاب.

> فائدة. ورد جالسوا التوابين فانهم ارق افئدة. ((وتندب التوبة ممن زلا، في كره اوغفلة او عن الاولى)) أي الافضل

غَايَتُهَا التَّوْبَةُ كُلَّمَا غَفَ اللَّهِ عَن رَّبِّهِ سُبْحَانَهُ عَزَّ وَجَالُ اللَّهِ وَأَرْضَى الْحُصَا الْوَ عَاهَدَ الْمُرِيدُ شَيْخًا قَبْلَ مَا \* تَابَ إِلَى اللَّهِ وَأَرْضَى الْحُصَا إِنْ عَاهَدَ الْمُرِيدُ شَيْخًا قَبْلَ مَا \* تَابَ إِلَى اللَّهِ وَأَرْضَى الْحُصَا لَمْ يَنتَفِعْ بِهِ وَلَوْ بَلَغَ مَ لَكُ مَا \* بَلَغَ مِنْ كَشْفِ الْقِنَاعِ نُظِمَا لَمْ يَنتَفِعْ بِهِ وَلَوْ بَلَغَ مَا \* بَلَغَ مِنْ كَشْفِ الْقِنَاعِ نُظِمَا

((غايتها التوبة كل ماغفل، عن ربه سبحانه عز وجل،))

فائدة: روى الشيخان: (لله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فايس منها فاتى شجرة فاضطجع في ظلها قد ايس من راحلته فبينا هو كذلك اذ هو بها قائمة عنده فاخذ بخطاهما ثم قال من شدة فرحه: اللهم انت عبدي وانا ربك) أخطأ من شدة الفرح. وفيه روايات وفيه من الفقه العفو عن صدور مثله حال دهشة وذهول وكذا عن حكايته للافادة لاهزءا وعبثا. انتهى من (قس) عن عياض.

((ان عاهد المريد شيخا قبل ما، تاب الى الله)) تعالى من كل ذنب ظاهر وباطن ((وارضى الخصا،)) عن كل حق مالي او عرضي ((لم ينتفع به ولو بلغ)) ذلك الشيخ ((ما، بلغ)) من الفضل ((من كشف القناع)) عن شهية الساع ((نظما)) قائلا انه كن صلى محدثا.

وَحَبْسُكَ النَّفْسَ عَلَى أَحْكَامِ \* رَبِّكَ هُوَ الصَّبُرُ ذُو الْقَلَامِ الْجُنَّدِ وَالْكُرْهُ جَابُ الْجَنَدِ وَفِي النَّعْمَا عَنِ الْمُعَاصِي وَعَلَى الْبَلِي الْبَلِي أَنِ الْعَبَادَةِ وَفِي النَّعْمَا اللَّهَ وَالْعَلَى الْبَلِي أَن لاَّ يَسْخَطَ الْمَقَادِرَا \* قَوْلاً وَفِعْلاً بَاطِنًا وَظَاهِرَ رَا فَالثَّانِي أَن لاَّ يَسْخَطَ الْمَقَادِرَا \* قَوْلاً وَفِعْلاً بَاطِنًا وَظَاهِرَ رَا لَيْفُسِهِ يَقُولُ يَا نَفْ سَسُ وَرَدُ \* هَذَا وَمَا اللَّهُ أَرَادَ لاَيُ سَرَدُ وَالْغَفْرُ مَعَا اللَّهُ أَرَادَ لاَيُ عَنِ الْجُمَاعَ فَي وَلَا يُفِيدُ جَزَعٌ مَنْ جَزِعَا اللَّهُ الْكِرَةُ الْكُوعُ وَالْغَفْرُ مَعَا اللَّهُ الْكِرْعَنِ الْجُمَاعَ فَي النَّهُ الْكِرَةُ الْكُوعُ وَالْغَفْرُ مَعَا اللَّهُ الْكِرْعَنِ الْجُمَاعَ فَي الْمُصِيبَ فَي وَعَدَمُ الْكَيْ عَنِ الْجُمَاعَ فَي الْمُصِيبَ فَي وَعَدَمُ الْكَيْ عَنِ الْجُمَاعَ فَي الْمُصِيبَ فَي فَا اللَّهُ الْكِمَّانُ لِلْمُصِيبَ فَي وَعَدَمُ الْكَيْ عَنِ الْجُمَاعَ فَي الْمُصِيبَ فَي فَا اللَّهُ الْكِمَّانُ لِلْمُصِيبَ فَي وَعَدَمُ الْكَيْزُ عَنِ الْجُمَاعُ اللَّهُ الْكَمَّانُ لِلْمُصِيبَ فَي وَعَدَمُ الْكَيْزُ عَنِ الْجُمَاعُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْتَى الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْتِيفِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْرَاعِ الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْ

((وحبسك النفس على احكام، ربك هو الصبر ذو المقام،)) المنيف وقال سهل: الصبر انتظار الفرج وقيل هو الصبر في الصبر فلا يطالع فرجا ((لعلم ان الشهوات جنة)) بالضم ستر ((للنار والكره)) بضم وفتح المكروه ((جاب الجنة)) كا في الصحيحين ((عن المعاصي)) صلة حبسك وكذا لعلم ((وعلى البلاء، او العبادة و)) الصبر في النعماء، فالثاني)) وهو صبر البلاء اما الاول فواضح ((ان لا يسخط المقادرا، قولا وفعلا باطنا وظاهرا، لنفسه يقول يا نفس ورد، هذا وما الله اراد لا يرد، ولك فيه الاجر والغفر معا، ولا يفيد جزع من جزعا،)) الجزع محركة عدم الصبر ﴿أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرُنَا﴾.

( (جميله الكتان للمصيبة، وعدم الميز عن الجماعة) ) فسره بالاول بعض وبالثاني بعض

وَمَا إِلَى الطَّاعَاتِ مِنْهُ يُعْزَى \* مُنقَسِمٌ إِلَى ثَلاَثٍ أَجْسِزَا يَكُونُ قَبْلَهَا وَمَعْ وَبَعْسِدَا \* فَقَبْلَهَا بِعَزْمِ أَن تُسِوَدًى يَكُونُ قَبْلَهَا بِعِقْطِهَا لِحَيْهِ وَبَعْدَهَا بِكَيْهَا اللهَ يَعْدَهَا بِكَيْهَا اللهَ يَعْدَهَا بِكَيْهَا اللهَ يَعْدَهَا بِكَيْهَا اللهَ يَعْدَهَا بِلَيْهَا عَلَيْهِا لِحَيْهِا اللهَ يَعْدَهَا بِلَيْهَا عَلَيْهِا اللهَ يَعْدَهَا بِلَيْهَا وَالْكِبْسِ وَفِي الآلاَ بِقَيْدِهَا بِالنَّهُ كُسِر \* وَعَدَمِ الطَّغْوَى بِهَا وَالْكِبْسِ وَفِي الآلاَ بِقَيْدِهَا بِالنَّهُ كُسِر \* وَعَدَمِ الطَّغْوَى بِهَا وَالْكِبْسِ وَصَرُّفِ نَفْسِهِ عَنِ الرُّكُسونِ \* إِلَى سَرَابِ قَاعِهَا الْمُنْ سُونِ وَصَرُّفِ نَفْسِهِ عَنِ الرُّكُ سُونِ \* إِلَى سَرَابِ قَاعِهَا الْمُنْ سُونِ وَصَرُّفِ نَفْسِهِ عَنِ الرُّكُ كُسونِ \* إِلَى سَرَابِ قَاعِهَا اللهُ نُو وَكُثُمُ النَّهُ وَكُمْ النَّهُ وَوَكُمْ النَّهُ وَوَكُمْ النَّهُ وَوَلَيْ وَكُمْ النَّهُ وَوَلَا وَكُمْ النَّهُ وَكُورُ وَرُولِيُ ذَكَرُ وَيُثُولُ الكَرَامَاتِ وَرُؤْيَةُ الْعِبَسِر \* \$ كَالاِمَامُ السُّهْرَ وَرُدِيُّ ذَكَرُ وَيَدُ لَالكَرَامَاتِ وَرُؤْيَةُ الْعِبَسِر \* \$ كَا الاِمَامُ السُّهْرَ وَرُودِيُ ذَكَرُ

((وما الى الطاعات منه يعزى، منقسم الى ثلاث اجزاء، يكون قبلها ومع وبعدا، فقبلها بعزم ان تودى، ومعها بحفظها لختمها، مع صدقه)) فلا يحدث فيها رياء ولا سمعة او عجبا او ركونا لها ((و)) صبره ((بعدها بكتمها)) فلا يفخر بها ولا يسمع ((و)) صبره ((في الآلا بقيدها بالشكر، وعدم الطغوى بها والكبر،)) بها على الناس ((وصرف نفسه عن الركون الى سراب قاعها الممنون، ومنه مندوب كعند الصدمة، الاولى وكتم الفقر والمصيبة، نيل الكرامات ورؤية العبر،)) ومن منادبه الرغيبة الصبر على كتان ما تجده من كرامة او تراه من عبرة ((كا الامام السهر وردي ذكر،)) في عوارفه.

تنبيه: ورد ان الايمان قسمان شكر وصبر واختار في الاحياء فضل الصبر على تفصيل اطال فيه، ((والعبد في الصبر على البلاء، ينحو إلى أربعة أنحاء، إذهو إما ناظر للأجر

والْعَبْدُ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْبَلاءِ \* يَنْحُو إِلَى أَرْبَعَةٍ أَخْصَاءِ إِذْهُو إِمَّا نَاظِرٌ لِلْأَجْصِرِ \* فَهَانَ أَوْ مُسْتَسْلَمُ لِذِكْ وَالْمُورُ لِلْأَجْصِرِ \* فَهَانَ أَوْ مُسْتَسْلَمُ لِذِكْ وَالْمُورُ لِلْأَجْصِرِ \* فَهَانَ أَوْ مُسْتَسْلَمُ لِذِكْ وَالْمُورُ لَلَا شَرِيكَ لَهُ \* فِي مُلْكِهِ مَاشَاء فِيهِ فَعَلَهُ أَوْ بِحُبَابِ رَبِّهِ وَهُو أَجَصَلُ \* غَنِ الْبَتِغَائِهِ إِزَالَةَ الْبَصلاَ أَوْ مُتَلَذَّذُ بِهِ وَهُو أَجَصلُ \* نَفرِه قَدْرًا وَأَزْكُاهُمُ عَمَلُلُ الْمَبْرُ مِنْ أَشَقِّهِ أَنْ تَصْبِراً \* عَلَى مُجَالَسَةِ بَارِئِ الْصَلِي الْصَورَى وَالصَّبُرُ مِنْ أَشَقِّهِ أَنْ تَصْبِراً \* عَلَى مُجَالَسَةِ بَارِئِ الْصَلِي الْسَحِرَى الْصَابِينَ وَلَوْ أَوْ غَضَابٍ \* وَيَعْظُمُ الْأَجْرُ بِقَدْرِ النَّصَابِ تَكَفِّرُ النَّنَبَ المُصِيبَةُ بِلِلاً \* شَرُطِ اصْطِبَارِهَا عَلَى مَا انْتُخِلاَ وَالْقَائِلُونَ إِنَّهَا تُكَفِّ لِللَّ الْمُصَابِينَ وَلَوْ لَمْ يَصَابِهُ وَالْقَائِلُونَ إِنَّهَا تُكَفِّ لِللَّ الْمُصَابِينَ وَلَوْ لَمْ يَصَابِهُ وَالْقَائِلُونَ إِنَّهَا تُكَفِّ وَلَا لَكُولُ الْمُصَابِينَ وَلَوْ لَمْ يَصَالِهُ وَالْقَائِلُونَ إِنَّهَا تُكَفِّ وَلَا أَنْ مُصَابِينَ وَلَوْ لَمْ يَصَالِينَ وَلَوْ لَمْ يَصَابِينَ وَلَوْ لَمْ يَصَالِكُونَ إِنَّهَا تُكَفِّ وَلَا أَنْ أَلُونَ إِنَّهَا تُكَفِّ وَلَا أَنْ أَلُونَ إِنَّهَا تُكَفِّ وَلَا الْمُولِينَ وَلَوْ لَمْ يَصَالِينَ وَلُو لَا لَيْسَافِينَ وَلَوْ لَمْ يَصَالِينَ وَلُو لَا أَلَا الْمُنْ إِنَّا لَا لَعْلَالُهُ وَلَا إِنَّهُ اللْهُ الْمُولِي الْمُولِينَ إِنَّهَا تُكَفِّ وَلَا الْمُؤْمِنَ إِنَّهُ اللْمُولِينَ إِنْ الْمُعَالِينَ وَلَوْ لَا أَنْ الْمُعَلِينَ وَلَوْ لَا الْمُسْتِقِ وَلَوْ الْمُؤْمِ وَلَى الْمُعْتِلُونَ إِنْ الْمُعْلِينَ وَلَوْ لَمْ يَصَالَعُلُونَ إِنْ الْمُعْتِلُونَ إِنْهُ اللْمُعْرِي الْمُولِينَ إِنْ الْمُعْرِي الْمُعْتِلُونَ إِنْ الْمُعْلِي فَيَصَالَعُلِهُ الْمُعْلِي فَا الْتُعْلِقُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِي فَالْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِ الْمُعْلِقُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلَا عَلَى مَا الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمِ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُول

((والعبد في الصبر على البلاء، ينحو إلى أربعة أنحاء، إذ هو إما ناظر للأجر، فهان أو مستسلم لذكر، أنْهُ المصور فلا شريك له، في ملكه ماشاء فيه فعله، أو بحباب ربه تشاغلا، عن ابتغائه إزالة البلا، أو متلذذ به)) ففعل الحبيب كله لذيذ سيا من لم تر خيرا الا منه (( وهو أجل، نفره قدرا وأزكاهم عمل، والصبر من أشقه أن تصبرا، على مجالسة بارئ الورى، أو في أوان شهوة أو غضب، ويعظم الأجر بقدر النَّصب يكفر الذنب المصيبة بلا، شرط اصطبارها على ما انتخلا، والقائلون إنها تكفر، حوب المصابين ولو لم يصبروا)).

عَالَقُوا هَلْ يَعْصِلُ الثَّوَابُ مَعْ \* ذَلِكَ أَوْلاَ وَبِالأَوَّلِ قَطَعَعْ وَانِقُ الشَّالِ \* وَجَزَمَا أَنَّ الْقَرَافِي خَاطِ فِي نَفْيِهِ مَعِيَّةَ الشَّوابِ \* وَجَوْهَا الذَّنْبَ عَنِ الْمُصَابِ فِي نَفْيِهِ مَعِيَّةَ الشَّورابِ \* وَعَوْهَا الذَّنْبَ عَنِ الْمُصَابِ فِي نَفْيِهِ مَعِيَّةَ الشَّورابِ \* وَعَوْهَا الذَّنْبَ عَنِ الْمُصَابِ وَمُجْرَدِ الْبَلاَءِ تُوجَنَّ لَهُ لَا شَي لَلْ اللَّهَ الذَّبُ عَنِ الْمُصَابِ وَخُيْرُ أَوْقَاتِكَ وَقْتُ تَشْهَدُ لُه فِيهِ الْأَشَى لَمِنْ إلَيْهِ يُصْمَدُ وَخَيْرُ أَوْقَاتِكَ وَقْتُ تَشْهَدُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَطَا مِنْ خَلْقِهِ حِرْمَانُ اللَّهُ وَكُنُ مَا يُكَدِّرُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى النَّعَلَى النَّعَلَى النَّهِ عَلَى النَّعَلَى النَّهَ اللَّهُ عَلَى النَّهَ اللَّهُ عَلَى النَّعَلَى النَّعَلَى النَّعَلَى النَّعَلَى النَّعَلَى النَّهَ مَوْلاَهُ مِن نَعْهَ وَائِدٌ إِلَى النَّعَلَى النَّعَلَى النَّعَلَى مَا أَوْلاَهُ \* مَوْلاَهُ مِن نَعْهَاهُ فِي رِضَانُ وَاللَّهُ كُرُ صَرَفُ الْعَبْدِ مَا أَوْلاَهُ \* مَوْلاَهُ مِن نَعْهَاهُ فِي رِضَاهُ وَاللَّهُ كُرُ صَرَفُ الْعَبْدِ مَا أَوْلاَهُ \* مَوْلاَهُ مِن نَعْهَاهُ فِي رِضَاهُ وَاللَّهُ كُولُ مَا يُكَدِّرُ اللَّهِ مِنَا أَوْلاَهُ \* مَوْلاَهُ مِن نَعْهَاهُ فِي رِضَاهُ وَاللَّهُ كُولِهُ مِن نَعْهَاهُ فِي رِضَاهُ وَاللَّهُ كُولُولَ الْعَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ الْعَلَى النَّهُ وَاللَّهُ عَلَى النَّهُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ وَاللَّهُ عَلَى النَّهُ وَاللَّهُ عَلَى النَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

((تخالفوا هل يحصل الثواب مع، ذلك اولا وبالاول قطع، حافظ عسقلان وابن الشاط، وجزما (۱) ان القرافي خاط، في نفيه معية الثواب، ومحوها الذنب عن المصاب وبمجرد)) حصول ((البلاء توجر، ولرضا وصبر اجر ءاخر،)) ذكره (قس) ((وخير اوقاتك وقت تشهد، فيه الاشي)) اشي كفرح اضطر ((لمن اليه يصمد، فمنعه سبحانه امتنان، كا العطا من خلقه حرمان، وكل ما يكدر اللذات، فهو قائد الى النجاة،)) ذكره الغزالي في باب الفكر ((والشكر صرف العبد ما اولاه، مولاه من نعماه في رضاه،)).

<sup>(</sup>١) نسخة: وزعما.

مُتَّضِعًا وَفَرِحًا بِالْمُنْعِ بِ عَلَيْهِ لاَ بِفَوْزِهِ بِالنَّعَ بِ مُتَّافِعُ ا وَفَرِحً بِالنَّعِ بِ عَلَيْهِ لاَ بِفَوْزِهِ بِالنَّعَ بِ فَالنَّاسُ فِي نِعَمِهِ جَلَّ عَلَى \* ثَلاَثَةٍ فَفَرِحٌ بِ النَّهُ وَسَى لاَ فَالنَّاسُ فِي نِعَمِهِ جَلَّ عَلَى \* ثَلاَثَةٍ فَفَرِحٌ بِهِ النَّهُ وَسِي فِيهَ ا \* بَل لِتَمَثُّعِ النَّهُ وسِ فِيهَ ا \* مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنَ الصَّمَدُ وَفَرِحٌ بِهَا لِمَا فِيهَا شَهِ لَدُ هُمُ النَّالُ مِنَ الصَّمَدُ وَفَرِحٌ بِهِ عَلاَ وَشَمَ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّهَا تَفَضُّلُ مِنَ الاَوَلا وَوَلَّ اللَّهُ اللَّهُ مُمَّ ذَرْهُمُ التَّالِي شَمَ ل اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمُ التَّالِي شَم ل اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمُ التَّالِي شَمَ ل اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ ا

((متضعا وفرحابالمنعم، عليه لا بفوزه بالنعم، فالناس في نعمه جل على، ثلاثة ففرح بهن لا، من حيث مهديها ولا منشيها، بل لتمتع النفوس فيها، وفرح بها لما فيها شهد، من انها تفضل من الصمد، وفرح به علا)) شغله عن ظاهر متعتها وباطن منتها ((وشملا)) كفرح ونصر ((حتى اذا لمبلسون الاولا)) يعني ان اول الثلاثة شمله قوله تعالى ﴿حَتَّلَى إِذَا فَرِحُوا ۚ بِمَا أُوتُوا ﴾ إلى ﴿مُبْلِسُونَ ﴾ ((و)) شمل ((تلوه)) قوله ﴿فَبِذَالَكَ ﴾ ((فليفرحوا هو)) ﴿خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ ﴾ قال في الحكم: لا تفرحك الطاعة لكونها برزت منك بل لكونها برزت منه جل ((و)) قوله جل ﴿قل الله ثم ذرهم ﴾ ((والتالي شمل)) انظر الحكم.

تنبيه: العلم هنا علم انه المنعم والحال الفرح بنعمته من حيث انها عون على التوصل لقربه تعالى والعمل توصلك بها وذلك الفرح يسري للجوارح فيشكر القلب

وَهْوَ الطّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّا قَعَدْ \* بِهِ لِلإنسَانِ الْعَدُّوُ وَاسْتَعَدْ بِعِلْمِ أَنَّهُ يَزِيدُ مِنَنَسِهُ \* لَكَ وَمِن زَوَالْهِنَّ أَمَنَسَهُ وَنَظِرِ الاَدْنَى دُنًا وَالْأَرْقَسَى \* دِينًا مَقَامَ الشَّاكِرِينَ تَرْقَى

= بقصد الطاعات واللسان بالحمد وغيره كالتحدث بالنعم فهو شكر كا في خبر رواه ابن جزي وغيره وكوعظ الناس فاجره كثير ان صحت النية لا ان كان لحظ نفس فيضر الواعظ ولا ينتفع الاخر وكالقول بالحق وهو اظهاره وترك المداهنة وهو واجب كا في فتح الحق.

((وهو)) أي الشكر ((الصراط المستقيم الذقعد، به للانسان العدو واستعد،)) قال بعض الحققين: الشكر اعلى مقام ولو علم اللص اعلى منه لكان مقعده وبه بدء كلام اهل الجنة وخمه وقال بعضهم اعلاها الحب لانه من اجل الحبيب وغيره من حظك فرجاؤك لنفسك وخوفك عليها ((بعلم)) صلة قوله ترقى الآتى ((انه)) اعنى الشكر ((يزيد مننه لك ومن زوالهن امنه،)) أي امان (فاذيغشيكم النعاس) الاية وانشدوا:

(الشكر قيد للنعم \* مستوجب دفع النقم)

(وهو على ثلاثة \* قلب يد فاعلم وفم)

((ونظر)) عطف على علم ((الادنى دنا والارقى، دينا مقام الشاكرين ترقى)) لخبر: (انظروا الى من هو دونكم).

( (وقال بل نظر الادنى مسجلا،)) دنيا ودينا ( (محققون باعث الى العلى)) جمع على. قلت: ولو قيل ينظر في الدين لهما لكان حسنا فتامله.

تنبيه: قال في المدخل: نظر الادنى بعين الاعلى مهلك كنظر زينة الدنيا بعين الشهوة وعكسه يوجب حيرة كمبتدئ ينظر اهل النهايات فَهَمَّ بحرفتهم في التعبد قبل تدريج نفسه اما نظر اعلى لاعلى فحميد كعالم ينظر من فوقه وصالح لأصلح ونظر اعلى لادنى بعين الاعلى مُتْعِبُ كشيخ يريد حمل الطالب من حينه على مقامه هو: أي تعب لشيخ وطالب ((والخوف والرجاء))جناحا المقربين وان اعتدل جناحا طائر تم طيرانه وهما ((واجبان بوفقهم)) فيجب الخوف مما خوفنا الله تعالى منه كاهوال قبر وبعث ورغبة مارغبنا فيه ورجاء فضله ولو عصينا ((متلازمان، لان محض الخوف يأس والأمل، مارغبنا فيه ورجاء فضله ولو عصينا ((متلازمان، لان محض الخوف يأس والأمل، مارغبنا فيه ورجاء فضله ولو عصينا ((الحظل)) بل قيل انها كفر.

(( اما الرجا فما جرى له سبب،)) ﴿ إِنَّ الذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَمَنْ دَرَى مَارُسِمَ الرَّجَاء \* بِهِ دَرَى الْخُوْفَ إِذِ الأَشْيَاءُ وَمَنْ دَرَى الْخُوْفَ إِذِ الأَشْيَاءُ قَوِّ الرَّجَا إِذَا الْعَدُوُ جَعَالًا \* يَقْطَعُ مِن نَّفْعِ الْكَتَابِ الأَمَلاَ

= أُوْلَـٰئِكَ يَرْجُونَ ﴾ الخ فان كان بلا سبب فرجاء كاذب وغرور وامنية. ﴿يَاخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الآدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ﴾ (فالاحمق من تبع هواه وتمنى) كا في الخبر. ورتبه ثلاث: مقام العامة رجاء الاجر والخاصة: رضا ربهم. وخاصة الخاصة لقاءه شوقا اليه ((من ارتياح لحجب)) بفتح الحاء ((مرتقب،)) فالعلم علمك بسببك لغد والحال الارتياح والعمل ادامة ذلك السبب فمن صدق رجاؤه في بذره زاد في تعهده.

((ومن درى مارسم الرجاء به درى الخوف اذ الاشياء)) تعرف باضدادها فالعلم علمك بأهوال غد والحال التَّالُّمُ لها والعمل التقوى اجتنابا الخ ورتبه ثلاث: خطرة كالعدم وخطرة قوية تنبه من غفلة وتبعث لقربة وشديدة تقنط: (كلا طرفي قصد الامور ذميم) يعنى بالقصد الوسط وينبغي تغليب الرجاء في امرين اشار لها بقوله: ((قَوِّ الرجا اذا العدو جعلا، يقطع من نفع المتاب الاملا،)) فاتحة حكم ابن عطاء الله من علامة الاعتاد على العمل نقضان الرجاء عند وجود الزلل



فَارْجُمْهُ بِالآيِ الْمُبَشِّ رَاتِ \* بِأَصْدَقِ الْوَعَدِ مُرَجِّيَ اتِ وَهَكَذَا إِذَا وَجَدَتَ كَسَللاً \* عَرَضَ عِندَ قَصْدِكَ التَّنَفُّ لاَ يَفْتَحُ بَابَ الْخُوْفِ مِنكَ النَّظُرُ \* لِسُوءِ مَامِنكَ إِليْهِ يَصْدُرُ وَخُطُ مَا مِنْهُ إِلَيْكَ جَاءِ \* مِنْ حَسَنٍ أَبُوبَةَ الرَّجَاءِ وفَوْقَ هَذَيْنِ مَقَامُ الأُنْ سِ \* بِهِ تَعَالَى فَهُوَ عَيْنُ الرَّغُ سِ

((فارجمه بالآي المبشرات، باصدق الوعد مرجيات،)) ﴿ياعبادي الذين اسرفوا ﴾ الخ ﴿ وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ﴾ ﴿ يحب التوابين ﴾ ((وهكذا اذا وجدت كسلا، عرض عند قصدك التنفلا،)) فرغب نفسك بما ورد فيه كه (لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت له سمعا وبصرا ومتكلما) رواه (بخ) وهو كناية عن نصر الله تعالى له.

((يفتح باب الخوف منك النظر، لسوء ما منك اليه يصدر، و)) يفتح ((لحظ ما منه اليك جاء، من حسن ابوبة الرجاء، وفوق هذين)) أي مقامي خوف ورجاء ((مقام الانس)) بالضم ((به تعالى فهو عين الرغس)) الخير وبزنته فمن انس به تعالى صار ابن وقته لاينظر لمرتقب ولذا قال الواسطى: الخوف حجاب.

وَالأُنْسُ مَعْنَاهُ سُرُورُ الْقَلْبِ \* إِذَا يُطَالِعُ جَمَالَ الـــرَبِ
وَعَقْدُكَ الْقَلْبَ عَلَى جَمِيلِ \* يَاتِيكَ حُسْنُ الظَّنِّ بِالْجَلِيلِ
وَمَقْدُكَ الْقَلْبَ عَلَى جَمِيلِ \* يَاتِيكَ حُسْنُ الظَّنِّ بِالْجَلِيلِ
وَرَاغِبٌ عَنِ الدُّنَا احْتِقَارًا \* لِزَادِهَا الزَّهِيدِ وَاخْتِيَارًا

((والانس معناه سرور القلب، إذا يطالع جمال الرب،)) وقد يكون الانس بذكره وطاعته وتلاوة كلامه وقال الجنيد: هو ارتفاع الحشمة مع وجود الهيبة وقال ذو النون هو انبساطك لما تحب وقالت رابعة كل محب مستانس. ((وعقدك القلب على جميل، ياتيك حسن الظن بالجليل،)) تعالى كذا قال الشيخ زروق.

تنبيهان: ظاهر ابن عباد وغيره مرادفته للرجاء وظاهر الغزالي تغايرهما.

الشاني: ذم قوم التمني ورأوه اعتراضا وهوى وتصغيرا لنعمه جل ومكسلا عن الطاعة وجاء: (اياكم ولو فان لو تفتح عمل الشيطان) وفي رواية: (اياكم واللوفان اللوتفتح) الخ أي تلقي في القلب معارضة القدر فيوسوس به اللص ثم هذا ان اعتقد ان المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور واما لو اخبر بالمانع ليفيد فيا يستقبل فلا يضر وقد نطق بها صلى الله عليه وسلم مرارا. انظر ابن زكرى والنووي وكذا لايضر ان اضمر شرط مشيئته تعالى ((وراغب عن الدنا احتقارا لزادها الزهيد)) أي القليل وبزنته

(واغدو على القوت الزهيد كا غدا \* ازل تهاداه التنائف اطحل).

دارَ الْقَرَارِ وَالنَّعِيمِ البَاقِينِ \* إِلَى مَقَامِ الزَّاهِدِينَ رَاقِي وَالزُّهْدُ فِيمَا فَوْقَ الإِرْبَةِ نُدِبْ \* وَفِي مُوَدِّ لِحُرَّمٍ يَجِيبْ ثُمَّ الأُمُورُ تَبَعُ لِلْقَصْيِدِ \* تَرَكُ لِغَيْرِ اللهِ غَيْرُ زُهْدِ وَزُهْدُ الأَخْذُ لَهُ وَالتَّيِيرُكُ \* فَلْيَكُنَ اَخْذُكَ لَهُ وَالْسِيْكُ

= ( (واختيارا ،) ).

((دار القرار والنعيم الباقي،)) ﴿متاع الدنيا قليل والاخرة خير ﴾ ((الى مقام الزاهدين راقي،)) وكذا الى مقام التوكل اذ لايزهد في موجود الا معتمد على موعود والسكون لوعده جل هو عين التوكل بل كل مقام بقي عن التوبة ينال بالزهد انظر العوارف والعلم علمه حقارة ماترك في جنب ما طلب بنصوص القرءان والحديث وذلك يورث الحال وهي واضحة والحال العمل وهو نبذها بيد وقلب وعين والسعي للاخرى فان زهد فيها ولم يسع لضرتها فقد ترك ثمنا ومثمنا ثم الزهد ثلاثة: متكلف وصاحبه في خطر اذ قد تغلبه نفسه ويسمى متزاهدا لازاهدا وصابر عنها طوعا لكنه يرمقها وقد يعجب لزعمه انه ترك شيئا وراهد في زهده لعلمه بتركه خزفا لذهب ((والزهد فيا فوق الاربة ندب، وفي مود لحرم يجب، ثم الامور تبع للقصد، ترك لغير الله غير زهد،)).

( (وزهد الاخذ له والمسك، فليكن اخذك له والترك، ) قال علي رضي الله عنه وكرم وجهه: لو اخذت جميع الدنيا تريد بها وجهه تعالى كنت زاهدا ولو تركتها لغيره لم تكن

وابْنُ مُنَبِّهِ يَقُولُ مَن نَكَبْ \* عَنِ الْحَرَامِ زَاهِدٌ وَلَوْ أَكَبْبُ عَلَى النَّرَامُ وَاهِدٌ وَلَوْ أَكَبِبُ عَلَى الدُّنَا وَرَاغِبٌ مَن لَمْ يُبَالْ \* فِيَا يُنَالُ هَلْ حَرَامٌ أَوْ حَللَلْ عَلَى الدُّنَا وَرَاغِبٌ مَن لَمْ يُبَالْ \* فِيَا يُنَالُ هَلْ حَرَامٌ أَوْ حَللَلْ أَمَّا التَّوَكُّلُ فَأَنْ تُبَاشِ مِن لَمْ يُسَابِ مَعْ شُهُودِكَ المسترَا \* الاَسْبَابَ مَعْ شُهُودِكَ المستُرَا اللَّسْبَابَ مَعْ شُهُودِكَ المسترَا اللَّسْبَابَ مَعْ شُهُودِكَ المسترَا اللَّيْ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَا يَكُونُ عَيْرُ مَا شَا وَصَنَعْ أَيْ وَلاَ يَكُونُ عَيْرُ مَا شَا وَصَنَعْ أَيْ وَلاَ يَكُونُ عَيْرُ مَا شَا وَصَنَعْ

=زاهدا فليكن اخذك له وتركك هـ. ومن الزهد فيها امساك فضل منها ليتقرب به اليه جل كا فعل عثان وابن عوف فعاملتها له تعالى بقلوبها وبالجملة فالزهد ترك ما يشغلك عن ربك. ((وابن منبه يقول من نكب عن الحرام زاهد ولو اكب على الدنا وراغب من لم يبال، فيا ينال هل حرام او حلال،)) فازهد الناس فيها عنده من لم يرض منها الا بحلال طيب وارغبهم فيها عنده من يبال الخ.

فائدة: آخر اقدام الزاهدين اول اقدام المتوكلين.

((اما التوكل فان تباشرا، الاسباب مع شهودك المدبرا،)) عز وجل الهيثمي: هذا احسن حدوده ((أي علم ان ما يشاؤه يقع، ولا يكون غير ما شا وصنع،)) ﴿وان يسسك الله بضر﴾ الح =

21/2 21/2

= (ما يفتح الله للناس من رحمة) الخ فلا تاثير لسبب لكن الله تعالى ربط الاشياء باسبابها فالتوكل الثقة بالله تعالى وبنفوذ قدره واتباع السنة فيا لا بد منه من قوت مثلا ومن تحرز من مخوف. ﴿خذوا حذركم﴾ ﴿ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ﴾ الخ ﴿وتزودوا ﴾ الخ ﴿كلوا واشربوا ﴾ وقد ظاهر عليه السلام درعين ودخل هنو وابوبكر الغار فالاسباب ثلاثة: ما علم نفعه كقوت ولبس او ظن كتجارة فلا يضران التوكل ولمن قوي قلبه لترك مظنون تركه وموهوم وهو يضره ويمنع التوكل صبرا على الجوع ان لم تساعدك نفسك له بان لم تطقه ويضطرب قلبك وتشوش عليك عبادتك ومن طرح نفسه لمهلك ولا علم عنده انه تعالى ينجيه عصى وقال صلى الله عليه وسلم لاعرابي اهمل بعيره وقال توكلت على الله: (أفلا عقلها وتوكل) فلا توكل في تعرض لشر كنوم في مسبعة او تحت جدار مائل مثلا فان قلت فبم يكون الحاذر متوكلا؟ قلت بعلم وحال فالعلم علمه ان السبب لا يفيد الا باذنه تعالى وكم سبب لم يفد او قاد لما خيف والحال رضاه بما قضى الله تعالى قائلا: يارب كيفها قضيت على فانا راض به ولم احذر هربا منك بل جريا على سننك في ربط مسبب بسبب ناظرا لمسبب السبب كا تنظر للكاتب لا للقلم فرب متسبب وقلبه مع الله تعالى =

re-

=وتارك للسبب وقلبه مع السبب.

تنبيهان: قال العلماء من غني عن السبب فالله اغناه والاحرم تركه توكلا على الناس ان قدر عليه نقله زروق وغيره وقد قلت ناظها من الميسر:

(تكسب المرء بما لايصمه \* لنفسه لا للقريب يلزمه)

وقال ابو حامد في الاحياء: من يتفرغ ان ترك التسبب لعبادة ربه ولا ينتظر رزقا من غير ربه فتركه له افضل ومن يضطرب يتشوف للناس فالكسب خير له لان الاستشراف سؤال بالقلب.

الشاني: لا تقصد بتوكلك طلب النجاة وخوارق العادات فيكون معلولا بل ان سكن قلبك عند فجاة خوف نجاك الله تعالى منه وانظر خاتمة محمد بن سعيد لاجوبة عما ورد مما يدل لفضل ترك التسبب كخبر السبعين الفا الذين لا يحاسبون.

((وباعة القلب في دفع البلا، اصلا ورفعه اذا ما نزلا، على المصور)) صلة اعتاد ((وفي ايصال، نفع وحفظه من الزوال، بعد وصوله اليك)) لوثوقك بقدرته ورحمته ولم تجد خيرا الامنه لا خير الا خيره ولا معطي لما منع. ((تصل الى مقام فطنا توكلوا،)) الذي يظهر لى من كلامهم ان هذا توكل الخاصة والاول هو التوكل الواجب. ((شــــم السلامة من ان تعترضا، في ظاهر وباطن عين الرضا، وهو بابه تعالى الاعظم،)) وجنة الدنيا ((فاحرص عليه فعساك ترحم)) كا قال ابو مدين وتركه كبيرة سيا لطم خد وشق جيب عند مصيبة بل ربما كان ترك الرضا بقضائه تعالى كفرا انظر نوازل الهيثمي. ((يوتيكه ذكرك ما تفضلا، به عليك من فواضل الالاَ،)) الفواضل الايادي السنية فمفتاحه ومفتاح الرجاء واحد ولا ينافيه سؤاله تعالى ولا كره الذنب واهله فلا

وكُن وَقُورًا سَاعَةَ الــــزَّلاَزِلِ \* وَقُلْ كَا عُرْوَةُ قَالَ إِذْ بُلِــي ظُهُورُ حُزْنِ الْمُرْءِ عِندَ الْمُزعِجِ \* لَيْسَ لَهُ عَنِ الرِّضَا بِمُخْـرِجِ الْهُورُ حُزْنِ الْمُرْءِ عِندَ الْمُزعِجِ \* لَيْسَ لَهُ عَنِ الرِّضَا بِمُخْـرِجِ إِنْ سَكَنَ الْقَلْبُ كَا ابْنُ جَـرِ \* نَسَبَهُ فِي فَتْحِهِ للطَّبَــرِي إِنْ سَكَنَ الْقَلْبُ كَا ابْنُ جَـرِ \* نَسَبَهُ فِي فَتْحِهِ للطَّبَـرِي أَمَّا الْخَبَّةُ فَعَنَى قَلْنُــبِـي \* مُسْتَوْجِبُ لِطَاعَةِ الْخُــبِ أَمَّا الْخَبَّةُ فَعَنَى قَلْنُــبِـي \* مُسْتَوْجِبُ لِطَاعَةِ الْخُــبِ وَأَجْعُوا عَلَى وُجُوبِ حُبِّ حِزْبِــهِ \* جَلَّ كَذَا يَجِبُ حُبُّ حِزْبِــهِ وَأَجْعُوا عَلَى وُجُوبِ حُبِّــهِ \* جَلَّ كَذَا يَجِبُ حُبُّ حِزْبِــهِ

= مضادة بين رضا من وجه وكره من وجه بل لو ان رجلا عدو لك ولعدوك لكرهته من وجه واحببته من وجه انظر الاحياء.

( (وكن وقورا ساعة الزلازل، وقبل كا عروة قبال اذ بلي، ظهور حزن المرء عند المزعج، ليس له عن الرضا بمخرج، ان سكن القلب كا ابن حجر، نسبه في فتحه للطبري،)).

فائدة: قال سهل: رضاك بصلاتك قاعدا خير من تداويك لتقوم لها نقله في الاحياء ((اما الحبة فعنى قلبي، مستوجب لطاعة الحب،)) وتقوى محبة كل محبوب بمعرفة موجب حبه وسبب حبه معرفته جلالا واحسانا تقوى بقوتها وعلامتها حب انبيائه وكتبه فمن احب شيئا احب كل ما ينسب له واكثر ذكره ((واجمعوا على وجوب حبه، جل كذا يجب حب حزبه)) الانبياء والاولياء والملائكة.

إفْرَادُكَ الْمُعْبُودَ بِالْعِبَادَةِ \* مَعَ الْخُضُورِ هُوَ صِدْقُ النّيةِ ورسمُ إِخْلاَصِ عِبَادَةِ الشَّكُورْ \* إِفْرَادُهُ بِهَا وَلَوْ بِلاَ خُضُورٍ \* ورسمُ إِخْلاَصِ عِبَادَةِ الشَّكُورْ \* إِفْرَادُهُ بِهَا وَلَوْ بِلاَ خُضُورٍ

=قال في الوسيلة:

(وحبنا للانبيا توقف \* ايماننا قطعا عليه فاعرف) (وحبنا الولى مما وجبا \* شرعا وفي دعائه فلترغب)

ولا اظن احدا يخالف في حب حزبه تعالى.

((افرادك المعبود بالعبادة، مع الحضور هو صدق النية، ورسم اخلاص عبادة الشكور، افراده بها ولو بلا حضور،)) كذا في كشف القناع عن المحاسبي وفي الشرنوبي ان الصدق والاخلاص واحد وهو ظاهر (جس) وعقد الغزالي لكل بابا وقال الصدق القوة والتمام فان تمت حقيقة شيئ سمي صاحبه صادقا يقال خوف صادق وشهوة صادقة كا يقال كاذبة ان ضعفت ويكون في لسان ونية وعمل ومقام كصدق في خوف ورجاء فمن صدق في اموره سمي صديقا وفي بعضها سمى صادقا والاخلاص صدق النية

فَهَذِهِ مَكَارِمُ الْأَخْ لَلَهُ الْأَخْ لَلَهُ الْأَخْ لَلَهُ مِنْهُمْ وَالْطُ فِ الْمَالِيِ الْمَلِكِ الْحَلَقِ اللَّهِ الْمَاعُ الْوَرَى ارْحَمْ وَاكْفُفِ \* أَذَاكَ وَاحْتَمِلْهُ مِنْهُمْ وَالْطُ فِ فَاعْنَ بِهَا مَعَ الْوَرَى ارْحَمْ وَاكْفُفِ \* أَذَاكَ وَاحْتَمِلْهُ مِنْهُمْ وَالْطُ فِ فَاعْنَ بِهَا مَعَ الْوَرَى ارْحَمْ وَاكْفُفِ \* أَذَاكَ وَاحْتَمِلُهُ مِنْهُمْ وَالْطُ فَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَعْلَ وَهَوَى وَدُنيَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعْلَ وَهَوَى وَدُنيَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعْلُ وَهَوَى وَدُنيَ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ وَهَوَى وَدُنيَ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَعْلُ وَهَوَى وَدُنيَ لَا اللَّهُ وَلَوْلُ وَهُ لِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعْلُ وَهُولِ وَهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَعْلُ وَهُولِ وَهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعْلُ وَهُولِ وَهُ لِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ اللْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الل

((فهذه مكارم الاخلاق، مع الجليل الملك الخلاق)) وزاد ابن شاس سلامة الصدر وعندي انها ضد الغل او سلامته من كل عيب كا قيل في ﴿ الله بقلب سليم ﴾ وزاد سخاوة النفس وهي ضد الحرص والسهروردي الحياء وفسره بترك المعاصي وذكر الموت وترك زينة الدنيا ثم قال: اما الحياء الخالص فحال كقول عثان: اغتسل في ظامة وانطوي حياء من ربي ((واعن بها مع الوري ارحم)) ترحم كا ورد ((واكفف)) عنهم ((اذاك)) فاذاهم حرام ((واحتمله منهم والطف،)) (بخ): ان الله يحب الرفق في الامر كله ((سور المقامات اذا يرص،)) يلزق بعضه ببعض: ﴿ كأنهم بنيان مرصوص ﴾ ((بالقلب لا يعدو عليه اللص،)) ﴿ ليس لك عليهم سلطان ﴾ لعبوديتهم وتوكلهم قيل لعارف: كيف عليه اللسيطان؟ قال وما الشيطان؟ صرفنا همنا لله تعالى فكفانا غيره. (فصل) ((ثم) بعد التخلي والتحلي ((ازل حجب الوصول وهيا، ناس ولص وهوى ودنيا،



أمَّا الدُّنَا وَالنَّاسُ فَارْفَعْ عَنْهُمَا \* هَمَّكَ وَاجْعَلْهُ لِفَاطِرِ السَّمَا وَبِدَوَامِ الْخُزْنِ وَالْمُرَاقَبَ اللَّهُ عَنْهُمَا \* حَسْبَلَةٍ هَوَى النَّفُوسِ طَبَّبَهُ وَبِدَوَامِ الْخُزْنِ وَالْمُرَاقَبَ الشَّيْطَ النِّهُ شَكَ وَسُبَلَةٍ هَوَى النَّفُوسِ طَبَّبَهُ وَبِدَوَامِ النَّهُ النَّفُوسِ طَبَّبَ النَّهُ النَّعْ النَّعِ النَّعْ النَّعِ النَّعْ النَّعُ النَّعْ الْعُلْعُ الْعُلْ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْ

((اما الدنا والناس فارفع عنها، همك واجعله لفاطر السها، وبدوام الحزن والمراقبه، حسبلة هوى النفوس طببه)) واعلم انه لا يزول لانه روح النفس وكذا الشح لانه طبيعة ولم يتعوذ عليه السلام من وجودهما بل من هوى متبع وشح مطاع وقال تعالى فرمن يوق شح نفسه ولم يقل من يزل انظر ثالث اجزاء العوارف ((هماية القلب من الشيطان، من الفرائض على الاعيان)) قاله في الاحياء فالقلب كحصن يريد العدو فتحه ((فاتق ما زينه لك الغوي)) فالعدو لاينصح ((لاسيا اذا ضعفت)) بمرض قلب ((وقوي)) عليك لمرضك وكيفية حذره ان تشغل قلبك بذكر الله تعالى وتلزمه الحذر من اللم غير شاغل له بذكره فان نزغك فاشتغل بدفعه ولكن لا تشغل قلبك به عن الله وتشركه معه كذا قال الحققون انظر الاحياء ((وسد الابواب التي منها يصل، كشهوة)) فب الشيئ يصم ويعمي كا ورد كالغضب لانه يضعف العقل وكذا كل عيب

## فـــــــل وَرَابِطِ النَّفْسَ بِسِتُّ الأُولَــــى \* الْزَامُهَا أَن تَهْجُرَ الْخَظْــــولاَ

16

=فالعيوب مداخل له فيهجم ان راى غرة ((وشبع)) فهو سلاحه ((وكالعجل)) أي ترك التثبت في الامر وقد قال لجنده: ايتو بني ءادم من قبل العجلة وكالشغل بما بين الناس من خصام وتعصب.

تقة: قال في المدخل: لاعمل كطلب النجاة ولا سبب لها كخلف الهوى ولا غلبة كغلبته ولا قوة كرد الغضب ولا عدم كقلة اليقين ولا طاعة كقصر الاصل ولا ذل كالطمع ولا مصيبة كحب الدنيا. (فصل) في النفس اعلم ان الاقوال في مساها جاوزت الفا واختار زروق الوقف عن نفس وروح وسر وقلب وعقل وقال الساحلي وغيره: مترادفة. انظر (جس) ورتب النفس سبع فالتي بقام الاغيار امارة والانوار: لوامة والاسرار ملهمة والكل مطمئنة والوصال راضية وبمقام تجليات الافعال مرضية وتجليات الصفات كاملة وقد سمي الخبر جهادها جهادا اكبر لدوامه واتصالها بك وتوقفه على كال الاتباع بخلاف جهاد الكفار فيهن. وفي الخبر: المومن بين خمس شدائد: مومن يحسده وكافر يقاتله ومنافق يبغضه وشيطان يضله ونفس تنازعه.

( (ورابط النفس بست) ) مشارطة مراقبة محاسبة معاقبة مجاهدة معاتبة فاشرط عليها غدوة مثلا اقسام التقوى الاربعة منبها لها ان بضاعتك عمرك وانك تسال غدا مَنْعًا وَكُرْهًا أَبَدًا وَتَاتِ ... \* صَادِقَةً بِنَوْعِي الطَّاعَ ... ان مُنْعًا وَكُرْهًا أَبَدًا وَتَاتِ ... \* إذَا خَلاَ الْجُوُّ لَهُ لاَ يُتُقِ ... نُ \* إذَا خَلاَ الْجُوُّ لَهُ لاَ يُتُقِ ... نُ \* أَنَا خَلاَ الْجُوُّ لَهُ لاَ يُتُقِ ... نُ ثُمِّتَ حَاسِبْهَا وَتَكِلْيفُ الْجِ ... وَانْ عَمَّا أَتَتْ وَتَرَكَتْ هُوَ الْجِسَابْ فَإِنْ اللهَ هُو الْجِسَابْ فَإِنْ اللهَ هُو الْجُسَابُ فَإِنْ اللهَ هُو اللهَ هُو اللهَ هُو اللهَ هُو اللهُ وَانْ اللهُ هُو اللهَ هُو اللهِ وَأَوْصِهَا بِجَعْلِ ذَاكَ دَيْدَ ... الله هَا فَإِنْ اللهَ هُو اللهِ هَا اللهُ هُو اللهُ هُو اللهُ هُو اللهُ وَيُدَا ... اللهُ وَانْ اللهُ هُو اللهُ وَانْ اللهُ هُو اللهُ وَانْ وَ

=عن فضول قول ونظر ((الاولى)) من الست ((الزامها ان تهجر الحظول، منعا وكرها ابدا وتاتي، صادقة بنوعي الطاعات)) فرضا ونقلا ((ثمت راقبنها فالخائن، اذا خلا الجوله لايتقن، ثمت)) اذا امسيت مثلا ((حاسبها وتكليف الجواب، عما اتت وتركت هو الحساب،)) فيكلفها الجواب عن كل(١) فعل وسكوت قباما ولي فعل ذلك غيره فقد ورد ان العبد ليسأل يوم القيامة عن كل شيئ حتى عن كحل عينيه، وعن فتات طين باصبعيه وعن لمسه ثوب اخيه، وورد: ان الدنياحلالها حساب وحرامها عقاب، رواهما الغزالي ولا عذاب في مباح لكن ينقص النعيم بقدر لذته.

((فإن اتمت)) ذلك اي عملته تاما كقوله تعالى ﴿فاتمهن ﴾ ((فاشكر المهينا)) لذلك.

((واوصها بجعل ذاك ديدنا)) حتى تغنى عن المشارطة.

(١) وسكون

وَاطْلُبْ قَضَا مَا تَرَكَتْ وَجَبْرَمَا \* لاَتَتْ وَانْ عَصَتْ فَعَاتِبْ لاَئِكَ وَاطْلُبْ قَضَا مَا تَرَكَتْ وَجَبْرَمَا \* لاَتَتْ وَانْ عَصَتْ فَعَاتِبْ لاَئِكَ عَاقِبَنَ كُلَّ جَارِحَ \* \* فِينَعِ مَاتَقَحَمَتْهُ طَالِحَ \* هُوَّمًا وَغَضً طَرْفٍ أُرْسِلاً كَالْبَطْنِ بِالجُوعِ إِذَا مَا أَكَ للا \* مُحُرَّمًا وَغَضٌ طَرْفٍ أُرْسِلاً وَجَاهِدَنَهَا بِالْزَامِ النَّكُ فِي وَاللَّهُ فِي وَاللَّهُ وَهِجُرَانِ الْهُ وَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْكَلِيرَةِ وَهِجُرَانِ الْهُ وَالشَّرُ عُلَى الْكَلِيرَةِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْكَلِيرَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكَلِيرَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ

((واطلب)) منها ((قضا ما تركت)) مما يقضى كصوم (( وجبر ما، لاتت))أي ادته ناقصا ((وان عصت فعاتب لائما)) لها وموبخا ((ثمت عاقبن كل جارحة، بمنع ما تقحمته طالحة، كالبطن بالجوع اذا ما اكلا، محرما وغض طرف ارسلا، وجاهدنها بالزام النوافل الكثيرة وهجران الهوى، جهادها الحمل على المكاره، ان شرعت والكف عما تشتهي)) (م) الدنيا سجن المومن وجنة الكافر أي لترك المومن الحرام الشهي وتكلفه الطاعة الشاقة فان مات راح منها ولقي ماوعد به ((والشرط في)) نفع ((جهادها السني، وفاقه لسنة النبي،)) صلى الله عليه وسلم ﴿ولا تقف ماليس لك به علم﴾ ولا يعل له ان يفعل فعلا حتى الخ. ويوقف الامور حتى يعلما الخ فعمل الجاهل تعب ولسو وافق الشرع على الاصح نعم من كان في امر لايؤخر وجهل ما يصنع فيه فليجتهسد

## فصل

مَنْ ظَنَّ اَن يَصِلْ دُونَ جهدِ \* فَكُمَّنًا أَوْ بِبَذْلِ الْجُهُدِ لِهُ مَنْ ظَنَّ اَن يَصِلْ دُونَ جهدِ اللهِ فَكُمَّنًا أَوْ بَبَذْلِ الْجُهُدُ اللهِ فَكَتَعَلَّ أَوْ شَهِيَ الأَكْدِ لِ \* لَيْسَ يَضُرُّهُ أَتَى بِ إِزْلِ فَضَي الأَكْدِ لِ اللهِ فَيْسَ يَضُرُّهُ أَتَى بِ إِزْلِ فَضَالِ اللهِ فَيْسَ يَضُرُّهُ أَتَى بِ إِزْلِ فَيْسَ يَضُرُّهُ أَتَى بِ إِنْ لِ فَيْسَ يَضُونُ أَوْ شَهِيَ الأَكْدِ فَيْسَ يَضُونُ أَنْ اللهِ فَيْسَ لَكُونُ اللهُ فَيْسَ يَضُونُ أَنْ اللهِ فَيْسَ يَضُونُ أَنْ اللهِ فَيْسَ يَضُونُ أَنْ اللهِ فَيْسَ يَضُونُ أَنْ اللهُ فَيْسَ لَهُ فَيْسَ لَيْسَ يَضُونُ أَنْ اللهِ فَيْسَ لَيْسَ لَيْسَ لَيْسُ لَيْسَ لَكُونُ اللهِ فَيْسَ لَيْسَ لَهُ فَيْسَ لَيْسَ لَيْسَ لَكُونُ اللهِ فَيْسَ لَهُ اللهُ فَيْسَ لَيْسُ لَيْسَ لَيْسُ لَيْسَ لَيْسُ لَكُونُ أَنَّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

عِرْفَانُهَا الطَّرْقُ إِلَيْهِ أَرْبَكِ عُ ﴿ صَدِيقٌ أَوْ شَيْخٌ بَصِيرٌ تَتْبَعُ إِعَاءُهُ وَخُلْطَةُ النَّاسِ فَرَا ﴿ رَءَاهُمُ ذَمُّوا اتَّقَى تَكَرُّمَا

= ويعمل بما رجج عنده كا فعل الصحابة في عصرهم يوم بني قريظة ثم ان وجد العلماء سالهم فان ظهر وفاقه لسان العلم كفاه والا جبر ما اخل به افاده ابن ابي جمرة واعلم ان اتباع الناس بلا علم متلف انظر بهجة النفوس عند لا ادرى سمعت الناش الخ.

تتمة اختلف في طاعة جاهل وافقت الشرع فقيل يوجر وقيل يوزر بعمله (١) جاهلا وقيل لاولا انظرها أيضا وقد نص غير واحد كالشيخ زروق في عُدة المريد ان العمل بغير علم حرام (فصل) ((من ظن ان يصل دون جهد، فمتن)) لندور ذلك ((او ببذل الجهد، فتعن)) تعنى نصب ((او)) ظن ((شهي الاكل، ليس يضره الى بازل،)) بالكسر أي بكذب (فصل) في معرفتها ((عرفانها الطرق اليه اربع صديق)) بصير دين تنصبه بكذب (فصل) في معرفتها ((عرفانها الطرق اليه اربع صديق)) بصير دين تنصبه رقيبا لك ينبهك بما انكر من ظاهر وباطن كفعل السلف ((او شيخ بصير)) بخفيات الأفات تُحكمتُهُ و ((تتبع ايماءه و)) الثالث ((خلطة الناس فما رءاهم ذموا اتقى تكرما،))

<sup>(</sup>١) لعمله

وَهَكَذَا تُعْرَفُ مِنْ أَقْـــوَالِ \* عِدَاكَ فِيكَ طَالِعِ الْغَزَالِي فـصـل

( (وهكذا تعرف من اقوال، عداك فيك طالع الغزالي) ).

(فصل) في الاحوال ((لهم عبارات عن الاحوال)) والحال معنى ياتي القلب ويزول فان دام وصار ملكة فمقامٌ والاحوال مواهب والمقامات مكاسِبُ والحال ياتى من عين الجود والمقامات من بذل المجهود ومن الاحوال مالا يصير مقاما انظر العوارف ((كالقرب)) وهو الوصول او قريب منه انظره ايضا وقال ابن زكري: (والقرب معناه شهود العبد لقرب مولاه العظيم المجد) ((والحيا والاتصال، وكالتجلي وهو رفع عجبة البشر ((وكالاستتار)) ذهاب صفات النفس في كال صفات القلب ((والسكر والصحو وكالسار،)) مناجاة روح دون قلب(( والذوق والشرب ورى)) عبارات عن انواع من الحب ((هيبة وقت)) الوقت عبارة عما غلب عليك ((وتلوين شهود غيبة)) انظرهن في العوارف.



وَالْوَجْدِ وَالْوُجُودِ وَالتَّوَاجُدِ \* وَالْفَرْقِ وَالْجُنْعِ وَجَمْعِهِ الْقَدِى كَذَا الْفَنَا وَلِثَلاَثِ ضَائِدِ فِي \* بَقًا وَتَفْرِيدٌ وَتَجْرِيدٌ صَفِي

((والوجد والوجود والتواجد)) يقولون لغلبة يجدها المغلوب: وجد ولطلبها بذكر وفكر تواجد ولنيلها وجود والوجد يقال ايضا لما ياتيك عنه جل من فرح وحزن ((والفرق والجمع و جمعه القدي)) أي الطيب طعها وريحا فالجمع اشارة للتوحيد فهو من العلم به تعالى والتفرقة اشارة للكسب فهي علم بامره يقال فلان في عين الجمع أي استولت عليه المراقبة فان عاد لعلمه عاد للتفرقة فهو توحيد وهي عبودية فمن اثبت طاعة نظر الى كسبه فرق ومن اثبتها به تعالى جمع وان تحقق بالفنا فذلك جمع الجمع فرؤية الافعال تفرقة والصفات جمع والذات جمع جمع ثم جمع دون تفرقة زندقة وهي دونه تعطيل انظر العوارف.

((كذا الفنا)) في الافعال لذوق ﴿خلقكم وما تعملون﴾ وفي الصفات لذوق ﴿وما رميت اذ رميت﴾ والذات لذوق كان الله ولا شيئ معه ((ولثلاث ضائف)) قبل فناء الفان فناء فنائه وفي الفناء اقاويل هل عن الحظوظ؟ او عن كل شيء؟ شغلا بمن فنيت فيه او هو فناء الذنوب والبقاء ((بقا)) اضدادها ((وتفريد)) بان ترى طاعتك له نعمة منه ومر قول الحكم: لا تفرحك الطاعة الح ((وتجريد)) من هم الدارين ((صفى)) صفة لتجريد وتتمة للبيت: فعيل من الصفو

وَمِنْ أَوَالِي حَالِكَ الطَّوَالِكِ عَالِكَ الطَّوَالِكِ الطَّوَالِكِ الطَّوَالِكِ الطَّوَالِكِ الطَّوَالِكِ الطَّوَالِدِ سِمْ وَعَــــــرِّفِ

((ومن اوالي)) اوائل ((حالك الطوالع، طوارق لواع لوامع،)) وفوارد (۱) والخمس مترادفة يعبر بها عن اوائل الاحوال ((وما على القلب من المعارف، يرد بالوارد سم وعرف،)) قاله زروق ونحوه لابن عباد في قولها: اورد عليك الواردلتكون به عليه واردا وقال الشرقاوي: الوارد هنا تَجَلِّ اللهي ويُعبَّر عنه بالحال ويقال لو هبى العلم تنبيان: مر ان الخاطر الرباني انها ياتي عقب اجتهاد وقد نص عليه (۲) وفي الحكم:

تنبيهان: مران الخاطر الرباني الها ياتي عقب اجتهاد وقد نص عليه (٢) وفي الحكم: قلما تكون الواردات الربانية الا بغتة صونا لها ان يدعيها العباد بوجود الاستعداد زروق: الواردات هي التنزلات على القلوب الموجبة لتاثيرها فورودها عن الاستعداد نادر بل هي منح الهية لاتتوقف على شيئ. انتهى.

الشرنوبي: قوله: قلما الخ هذا تحقيق للحقيقة واما قوله: ورود الامداد بحسب الاستعداد الخ فاثبات للشرع من حيث النسب انتهى الثاني: يعبرون بالشريعة عن

<sup>(</sup>١) نسخة: وبوادر.

<sup>(</sup>٢) بياض.

مَعْرِفَةُ اللَّهِ قِيَامُ مَعْ ـــنَى \* تَوْجِيدِهِ بِالنَّفْسِ حَتَّى تَغْنَى 
بِهِ فَلاَ تَجِدُ أُنسَّ ــا إِلاَّ \* بِهِ وَلاَ تَغْفُلُ عَنْهُ جَــلاً 
فَن تَحَلَّى قَلْبُهُ بِذِكْ ــرِه \* بَعْدَ التَّخَلِّى أُوَّلاً مِنْ غَـيْرِهِ 
فَن تَحَلَّى قَلْبُهُ بِذِكْ ــرِه \* بَعْدَ التَّخَلِّى أُوَّلاً مِنْ غَـيْرِهِ 
فَهُ وَ حُرُّ عَارِثٌ وَلَوْ أَحَــبْ \* شَيْئًا سِوَاهُ لاَسْتَرَقَهُ الْخُـبْ 
فَهُ وَ حُرُّ عَارِثٌ وَلَوْ أَحَـبْ \* شَيْئًا سِوَاهُ لاَسْتَرَقَهُ الْخُـبْ

=التقوى وبالطريقة عن تتبع افعاله صلى الله عليه وسلم والهمة توجه القلب بقواه الروحانية اليه جل لتكمل انت او غيرك والحجاب انطباع الصور في القلب مانعة تجلى الحق والشطح ظلمة فيها رعونة وهو من زلات السالك. انظر سير السلوك.

(فصل) في المعرفة. ((معرفة الله قيام معنى توحيده بالنفس حتى تغنى، به فلا تجد انسا الا، به ولا تغفل عنه جلا))كذا رسم (جس) المعرفة الحقيقية قال: وهو المطلوب من كل عبد ويقرب من هذا الفقر وهو كا قيل:

(و بخلو القلب من غير العلي \* فسر ارباب الهدى فقر الولي)

او هو هو ((فمن تحلى قلبه بذكره، بعد التخلى اولا من غيره، فهو حر عارف ولو احب شيئا سواه لاسترقه الحب)).

> تنبيه: ورد اللهم زدني فيك حيرة وقال ابو بكر: (العجز عن ادراكه ادراك \*) وكذا قال العاماء والاولياء.

وَالْمُثُدُ لِلّهِ الذِى اَتَّمَّ النّبِي مَا اللهِ الذِى اَتَّمَّ اللهُ الذِى اَتَّمَ مَا اللهِ الذِى اَتَّمَ مَا اللهِ الذِى اَتَّمَ مَا اللهِ الذِى اَتَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

((والحمد الله الذي اتما، طهر القلوب وحلاها نظما، صلى وسلم على النبي ما، اضاء بدر نوره ما اظلما، من حاز مافيه من التصوف، كان من اهله بلا تكلف، به مخدرات علم الباطن، قد برزت بادية المحاسن، ان كنت ممن او لعوا بالجدن) محركة الصوت الحسن ((فالق سمعك اليه واذن.)) استمع ((او مولعا برءيها)) الرءي المنظر الحسن ((اثاثا ورءيا)) ((لاتعد، عيناك عنه فهو سهد مهد)) حسن ((او الهدى فهو اليه الدلا)) بالضم الطريق الواضح ((احببت)) أي برئت من دائك ((ان احببت ان تبلا)) اي تبرأ.

أَوْ بِالْلَقَامِ بِمَكَانٍ مُثْمِ لِ \* غَنَيْتَ أَزْمَانًا عَنِ التَّحَوُّلِ وَلاَ تَتَبِهُ مَعَهُ إِن سِرْتَ ا \* فَادْعُ لِمَنْ أَسْدَى كَمَّ أُمِرْتَ ا

<sup>((</sup>او بالمقام بمكان مثمل،)) صالح للمقام به. ((غنيت ازمانا عن التحول، و)) ان تحولت فانك ((لاتتيه معه ان سرتا، فادع لمن اسدى كا امرتا)) في الخبر اتمه مؤلفه في محرم السادسة عشر بعد ثلاثمائة والف.

تتمة: عمدتى في هذا الكتاب ما اتفق عليه اثنان فاكثر من الكتب المعتمدة ثم ما ذكره كتاب معتمد ومن الكتب التى نقلت منها العوارف والاحياء وخاتمة محمد ابن سعيد وجسوس على بن عاشر وكشف القناع وشراح (بخ) والشرنوبي والشرقاوي والشيخ زروق على الحكم وكافية ابن زكري اهـ

## محتويات هذا الكتاب:

| الصفحة          | الموضوع                         |
|-----------------|---------------------------------|
|                 | الموضوع<br>المقدمــــة          |
| ٣               | ذكر الادب مع الله تعالى         |
| ٤               | الحكم في معرفة امراض القلوب     |
| والواجب مروءة ٥ | الكلام على البخل الواجب شرعا    |
| ٦               | اصل البخل                       |
| ٧               | علاجــه                         |
| Y               | الكلام على البطر                |
| ٧               | البغض في غير الله تعالى         |
| ٧               | البغي                           |
| ۸               | حب المنزلة في قلوب الناس        |
| ٩               | حب الدنيا وتعتريه احكام الشرع   |
| لم يفعللم       | كسب المال للتفاخر وحب المدح بما |
| 11              | الكلام على الحسد                |
| ١٢              | اسبانه                          |

الموضوع الصفحة

| مایجوز مـنـه                  |
|-------------------------------|
| لحياء المذموم والحياء المحمود |
| لخوض في ما لا يعنى            |
| خوف الفقر                     |
| المداهنة                      |
| الكلام على الرياء             |
|                               |
| الرياء بستر الذنب والخنا واجب |
| التجمل بالمباح                |
| الرهبة والرغبة في غير الله    |
| سخط القدر                     |
| السمعــة                      |
| الطمعا                        |
| طول الامل                     |
| اا-ط.                         |